

## آماً رُسْنَخ إلإسلام ابن تيميّة وَعَالِحَقَهَا مِن أَعْكَالُ (٤)

# 

لِشَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْنِعَبْدُ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدُ السَّلَامِ الْنِ يَبْمِيَّةً السَّلَامِ الْنِ يَبْمِيَّةً السَّلَامِ الْنِ يَبْمِيَّةً السَّلَامِ الْنِ يَبْمِيَّةً السَّلَامِ اللَّهُ الْمُلْمِدُ اللَّهُ الْمُلْمِدُ اللَّهُ الْمُلْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِدُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُواللِّلْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللِّلِي الللِّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِي الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ الللِّلِي الللْمُلْمُ الللِّلِي الللْمُلْمُ الللِّلِمُ اللللْمُلِلْمُ اللِلْمُلِمُ الللَّالِ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْ

الْجَوْعَةُ الثَّالِثَةُ

تعقیق وزی نرسمس محروستر سیمس

ٳۺؾۏ ۼڰڔڹٚڹۼۼؙڹٞٳڵؠۜڶۺٚٷڒؽٳۼۣ

حَمْوْنَ سَةِ سُائِمُان بن عَبْدِ الْعَتَ زِيْزِ الزَّاجِجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ

<u>؆ؙٳؙڔ۫ٵڶٳڵڣۜٷٲؠ۠ڶؽ</u> ڛۻؽٷؽؽ

نسنخ لليتع



المنع المنتائل المنتا



#### مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجعي الخيرية

SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية الطبعة الأولى شهر شوال ــ ١٤٢٢ هــ



مكة الكرمة س٠ب ٢٩٢٨ هـاتف ٥٥٠٥٢٠٥ هـاكس ٢٩٢٠٩٥

الصف والإخراج والمتال المتوالة

#### مقت تمنه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فهذه مجموعة ثالثة من «جامع المسائل» تحوي ٢٨ رسالة وفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، مما لم يُنشَر ضمن «مجموع الفتاوى» (طبعة الرياض). وقد قمتُ باستخلاصها من مجاميع خطية مختلفة سيأتي وصفُها، ووجدتُ بعضَها ضمن مجاميع مطبوعة ولم أعرف أصولَها الخطية. فأحببت أن أضمَّها إلى المجموعة لتكون في متناول القراء والباحثين، وتُستدرك على «مجموع الفتاوى».

وهذه المجموعة مثل المجموعتين السابقتين تحتوي على رسائل وفتاوى في موضوعات مختلفة، وفي أثنائها مباحث وفوائد لا توجد في مؤلفات أخرى للشيخ، فهو يستطرد أحيانًا إلى تفسير الآيات وتحرير الأقوال الواردة فيها وترجيح بعضها على بعض، ويتوسع في الكلام على مفردات اللغة وقواعدها، وتضعيف آراء بعض اللغويين والنحاة، كما فعل ـ مثلاً ـ في حديثه عن حرف «لو» (في الرسالة التاسعة عشرة) والكلام على كلمة «الأسباط» (في الرسالة السادسة عشرة). وفي بعضها مناقشة للمتكلمين والفلاسفة وردة على شبههم واعتراضاتهم (انظر رقمي ٦، ٧)، ودعوة للشيعة وزوار القبور إلى مذهب أهل السنة والجماعة وبيان ماكان عليه السلف الصالح رقمي۲، ۵ وغير ذلك من الفوائد والتحقيقات التي تميّزت بها مؤلفات (رقم۳)، وغير ذلك من الفوائد والتحقيقات التي تميّزت بها مؤلفات

الشيخ وكتاباته، ولا تظهر إلا لمن قرأها وتأمَّل فيها واستخرج ما فيها من كنوز.

وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بهذه العناوين في المصادر القديمة، لكثرة ما كتب الشيخ وأفتى، فلم يقدر أحد من تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفاته، وقد ذكرتُ في مقدمة المجموعة الأولى (ص١٠ ـ ١١) بعض النصوص التي تدلّ على صعوبة حصر كتبه ورسائله وفتاواه. ومن الكتب التي ورد ذكرها عند القدماء: «مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع» (رقم ٢٠)، فقد ذكره كلٌّ من الصفدي وابن شاكر(١). وذكر ابن عبدالهادي(٢) أن الشيخ شرح ما رُوِي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «نعم العبد صهيبٌ، لو لم يَخفِ اللهَ لم يَعصِه» وتكلُّم على «لو». وهي الرسالة رقم (١٩) من هذه المجموعة. وهناك رسائل أخرى نجد لها عناوين مشابهة في المصادر، ولكنّا لا نستطيع أن نجزم بأنها هي أو غيرها، ومن أمثلتها: «قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل» التي ذكرها ابن رشيق (٣)، هل هي «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد» (برقم ١٥)؟ وذكر ابن رشيق أيضًا (١) أنه رأى كلام الشيخ على قوله ﴿ الْمَرْ إِنَّ أَحَسِبُ ٱلنَّاسُ ﴾ من سورة العنكبوت، فهل هو الموجود هنا بعنوان «تفسير أول العنكبوت»؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك، فإن الشيخ كان يكتب في موضوع واحدٍ رسائل عديدة،

<sup>(</sup>١) انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص٢٩٤، ٣١٧، ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) «العقود الدرية» (ص٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر «الجامع» (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٢٢٨).

ويُفسِّر الآية في مناسبات مختلفة.

ومهما يكن من أمر فإن الرسائل والمسائل الموجودة في هذه المجموعة ثابتة النسبة إلى الشيخ بالمعايير التي تحدَّثتُ عنها في مقدمة المجموعة الأولى (ص١١ ـ ١٢)، والتي يجب أن تُفحَص في ضوئها الكتب والرسائل التي تُنسَب إلى الشيخ، ولا يُثبَت شيءٌ منها له إلا بعد التأكّد من صحة نسبته إليه.

وقد أخطأ كثير من الباحثين والمفهرسين في نسبة بعض المخطوطات والمطبوعات إلى الشيخ، وعندي أمثلة كثيرة على ذلك لا مجال لذكرها في هذه المقدمة، وإنما أقتصر على ذكر مثالٍ طريفٍ منها، وأُبيِّن كيف وقع المفهرس في الوهم. وجدتُ في فهرس مخطوطات مكتبة جامعة علي كره بالهند (١٢٩/٢) ذكر كتاب «عمل اليوم والليلة» ونسبته إلى الشيخ، وهو برقم [H.G. 2/33]، ولما طلبتُ هذا المخطوط واطلعتُ عليه وجدتُه يبدأ بقوله: «الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا جزء لطيف في عمل اليوم والليلة من كتابي منتخب من الأحاديث والآثار، محرَّر معتبر، لخصتُه من كتابي منتخب من الأحاديث والآثار، محرَّر معتبر، لخصتُه من كتابي المنهاج السنة» ومن «الكلم الطيب»، والله الموفق».

ومن هنا ضَلَّ المفهرس وانخدع، فنسب المخطوط إلى شيخ الإسلام، لأن «منهاج السنة» و «الكلم الطيب» من أشهر مؤلفاته، فيكون هذا المخطوط أيضًا له!! ولم يتأمَّل في باقي الكتاب ومنهج المؤلف فيه، ولم يقرأ تلك الأدعية التي فيها صريح التوسل بالنبي، ولم يساوره الشكُ في أسلوب الكتاب الذي هو أبعد ما يكون من أسلوب شيخ الإسلام. وقد نفيتُ نسبتَه إلى الشيخ، وبدأتُ أبحث عن مؤلفه الحقيقي، وبمراجعة «كشف الظنون» (١١٧٣/٢) ظهر لي

أن من بين المؤلفين في «عمل اليوم والليلة»: السيوطي العالم المشهور، وله «الكلم الطيب والقول المختار في المأثور من الدعوات والأذكار»(۱) و«منهاج السنة ومفتاح الجنة»(۲). فيكون المخطوط الذي بين أيدينا للسيوطي، وأسلوب الكتاب ملائم لأسلوبه المعروف في سائر كتبه. ثم وجدتُ الكتاب مطبوعًا بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٦٥ عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، وفي آخره: «قال مؤلفه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: فرغتُ من تأليفه في رجب سنة ١٩٨ هجرية، والحمد لله رب العالمين». وبهذا تأكّدتُ نسبتُه إلى السيوطي، وانتفتْ عن شيخ الإسلام.

يجب علينا إذًا تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف قبل التفكير في خدمته ونشره وتقديمه إلى القراء. وتشتد الحاجة إلى ذلك إذا أردنا نشر شيء من كتب شيخ الإسلام وغيره من أئمة السنة والحديث، لئلا يُنسَب إليهم من الآراء والاعتقادات ما هم بريئون منه، ولا يُجعَل ذلك ذريعة إلى القدح فيهم والنيل منهم.

#### • وصف الأصول المعتمدة

اعتمدت في نشر هذه المجموعة على أصول خطية من مكتبات مختلفة، وعلى بعض المجاميع المطبوعة التي تحوي رسائل للشيخ لم أهتد إلى مخطوطاتها في المكتبات. وفيما يلي وصف هذه الأصول:

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «التحدث بنعمة الله» (ص١١٢، ١٥٥)، وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (١٥٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) «التحدث بنعمة الله» (ص١٠٨)، و «كشف الظنون» (٢/ ١٨٧٢).

(۱) «فصل في الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين لله و...»: هذه الرسالة والرسائل الآتية بأرقام (۲، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۵ برات ۱۱، ۱۸، ۲۱) ضمن مجموعة خطية في مكتبة عاشر أفندي بإستانبول برقم [۱۱۵٤] (۱۱)، وهي التي نشر منها الدكتور محمد رشاد سالم عدة رسائل ضمن المجموعة الأولى من «جامع الرسائل»، ووصفها في مقدمتها (صفحة ج ـ هـ). هذه المجموعة تحتوي على عدد كبير من رسائل الشيخ طبع أكثرها ضمن «مجموع الفتاوى» و «جامع الرسائل»، والبقية تتضمنها المجموعة التي بين أيدينا.

وقد تصحفتُ مصورة هذه المجموعة الخطية، فوجدتُ أن عدد الرسائل التي كانت فيها (حسب الفهرس الموجود في أولها) ٥٣ رسالة، منها ٥١ رسالة من مؤلفات شيخ الإسلام، ولكن الموجود منها الآن ٣٦ رسالة فقط، ونُزِعَتْ منها الأوراق (١١٢ ـ ١٣١، منها الأوراق (١١٢ ـ ١٣١، و«رسالة فقي ١٦٠ ـ ٢٦٠، ٢٢٠)، ففُقِدتْ ١٥ رسالة للشيخ و«رسالة في الكلام على الاستواء على العرش» لابن عبدالهادي. ويظهر من عناوين الرسائل الضائعة أنها كانت في موضوعات التوحيد والشرك وزيارة القبور والاستغاثة والتوسل والتمذهب والتقليد واللعب بالشطرنج وحكم الحشيشة وغيرها، وكأن أحد القراء المتعصبين لم يعجبه كلام الشيخ في هذه الموضوعات، فنزع تلك الأوراق ومزَّقها لئلا يطلع الناس عليها. وظن أنه بفعله هذا يضيع ما كتبه الشيخ، ولكنّ الله سبحانه وتعالى حفظه في نسخ أخرى، وطبع أكثر من طبعة، واستفاد منه الناس في العالم. وقد ظهر لي

<sup>(</sup>١) انظر فهرس المكتبة (ص٧٨) طبعة إستانبول ١٣٠٦.

- بالتتبع أن معظم هذه الأوراق الضائعة والرسائل الناقصة توجد بتمامها في «مجموع الفتاوى» (ط. الرياض)، وفيما يلي إشارة إلى بعضها:
- \_ «فَصِل فِي قُولُه تَعَالَى ﴿ يَرْفَعَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِّ﴾ [ق١١٣ \_ ١١٤] (= مجموع الفتاوى ١٦/٨٦ \_ ٥١).
- \_ «فصل في المعاني المستنبطة من سورة الكوثر» [ق١١٤\_ الله من سورة الكوثر» [ق١١٤\_ الله مجموع الفتاوى ٥٣٦/١٦ ـ ٥٣٣).
- \_ «فصل في قوله تعالى ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِّن رَّيِّهِ ، وَبَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنَ أَوْهُ شَاهِدُ مِّنَ لُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا
- \_ «فصل في قوله تعالى ﴿ شَهِـدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَتَهِكَةُ . . . ﴾ [ق٩١ \_ ١٣٦] (= مجموع الفتاوى ١٦٨/١٤ \_ ٢٠٠).
- "فتوى فيمن ينزل به حاجة من أمور الدنيا والآخرة ثم يقصد بعض قبور الأنبياء والصلحاء، ثم يدعو عنده في كشف كربته، هل هو سنة أم بدعة؟» [ق١٥٥ ١٦٢] (= مجموع الفتاوى ٢٧/ ١٥١ ١٧٩).
- \_ «رسالة جامعة في توحيد الله تعالى وإخلاص الوجه والعمل له» [ق١٦٢ \_ ١٦٧] (= مجموع الفتاوى ١/٢٠ \_ ٣٦).
- \_ «مسألة في الاستشفاع بالنبي ﷺ [ق٢١٠ \_ ٢١٥] (= مجموع الفتاوي ٣١٨ \_ ٣١٨).
- \_ «مسألة في رجل تفقه في مذهب من المذاهب الأربعة واشتغل

بعده بالحديث...» [ق٢١٥ ـ ٢١٧] (= مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠ \_ ٢١٧).

- «فتوى في اللعب بالشطرنج» [ق٢١٧ ـ ٢١٨] (= مجموع الفتاوى ٢١٨ ـ ٢١٩).

هذه بعض تلك الرسائل والفتاوى التي فُقِدت من المجموعة، ولكنها بقيت محفوظةً بحمد الله في نسخ أخرى، ولم تنجح محاولة إخفائها وتضييعها من قبل بعض القراء.

كتبت رسائل هذه المجموعة بخطوط مختلفة، بعضها في سنة ٧٣٥، وبعضها في سنة ٨١٩. وأغلبها بدون تاريخ، كتبه ناسخ غير معروف بخط نسخي واضح جميل يغلب عليه الصحة، ولعله من خطوط القرن التاسع. وجميع رسائل الشيخ فيها (ما عدا «الواسطية») بهذا الخط، ومنها الرسالة الأولى من مجموعتنا هذه، وتقع بين (الورقة ١٤٨ ـ ١٥٥)، والموجود منها الآن إلى الورقة ١٥١ب، ثم يبدأ الخرم الذي ذهب ببقية هذه الرسالة ورسائل أخرى تليها، كما أشرت إلى ذلك قريبًا، ولم أجد نسخة أخرى تُكمل النقص.

(٢) «فصل في حق الله وحقّ عبادته وتوحيده»: هذه الرسالة أيضًا ضمن المجموعة السابقة (ق٢٤٣ب ـ ٢٤٧ب).

(٣) «رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر»: توجد نسخة فريدة منها في دار الكتب المصرية برقم [٢٥٧٧ تصوف](١)، ومعها «الرسالة القبرصية» للشيخ. وهما بخط

<sup>(</sup>١) انظر الفهرس الثاني للدار (١/ ٣٠٩).

نسخي جميل، كتبه محمد بن سليمان بن داود ابن الجوهري الشافعي، كما هو مثبت على صفحة العنوان.

(٤) «مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة والنذر وقراءة القرآن وغير ذلك»: توجد النسخة الخطية منها في مكتبة تشستربيتي برقم [٤٧٣٣] ضمن مجموعة في ١٦٣ ورقة تحتوي على رسائل مختلفة (۱<sup>۱)</sup>، وفي أولها فتاوى للشيخ (ق۱ ـ ٤٧) بعنوان «فصل من فتاوى شيخنا الشيخ الفاضل الكامل فريد دهره وحيد عصره الشيخ تقى الدين أبي العباس أحمد بن تيمية أمتعنا الله بحياته». وفيها ١٥ فتوى للشيخ في موضوعات متنوعة، نشر معظمها ضمن «مجموع الفتاوى» وغيره، ومما لم يُنشر هذه المسألة التي تقع في (الورقة ١٨ب ـ ٢٧ب). والمجموعة بخط نسخى واضح، وليس عليها تاريخ النسخ، ولعلُّها من القرن الثامن، وكتبت في حياة الشيخ كما تدل على ذلك عبارات الدعاء في أول المجموعة وفي مواضع مختلفة من الفتاوى. وقد كانت هذه المجموعة في ملك السيد محمد شريف رزاز سنة ١٢٤٣، وفي ملك السيد محمد زكي سنة ١٢٩٨ كما يظهر من كتابتهما على صفحة العنوان. وعليها ختم «محمد بيري» مما يدل على أنها كانت في حوزته أيضًا.

(٥) «فصل فيمن يعظم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم»: توجد نسختها الخطية أيضًا في مكتبة تشستربيتي برقم [٣٢٩٦] ضمن مجموعة تحوي ١٥ رسالة (٢)، منها الفتوى المذكورة التي عُنوِنتْ

<sup>(</sup>١) انظر فهرس المكتبة \_ بالإنجليزية \_ (٦/ ٧٣ \_ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر فهرس المكتبة (١٩/٢ ـ ٢٣).

بـ "في السماع" في المجموعة وفي الفهرس، وهي وإن شملت الجواب عن حضور مجلس السماع أيضًا في أسطر قليلة، إلا أنّ معظمها في تعظيم المشايخ والاستغاثة بهم وزيارة قبورهم والنذر لها وما إليها. وتشغل هذه الفتوى الأوراق ( $V_{+}$  -  $V_{+}$ )، وهي مكتوبة بخط نسخي جيد، ومقابلةٌ على الأصل المنسوخ عنه. وليس عليها تاريخ النسخ، ولعلها من مخطوطات القرن العاشر.

(٦) «مسألة في تأويل الآيات في المعية وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت»: أصلها ضمن مجموعة في مكتبة تشستربيتي برقم [٣٥٣٧] تحتوي على عدة رسائل وفتاوى للشيخ (١)، وهي بخط علي بن حسن بن محمد الحرّاني كما في آخر المجموع، وقد فرغ من نسخ هذه المسألة في خامس ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبع مئة. والمسألة المذكورة تبدأ بالورقة (٦٠ب)، ثم تضطرب اضطرابًا شديدًا، وتتداخل مع المسألة التالية في نسبة البارىء تعالى إلى العلو (الآتية برقم ٧) والتي تبدأ بالورقة (٦٦أ)، وقد تأمّلتُ في المسألتين، ونظرتُ في الأوراق التي قبلهما وبعدهما، وقرأتُ المجموعة بعناية، حتى اهتديتُ إلى ترتيب الكلام فيها، وتمكنتُ من استخراج المسألتين منها، وهما في المجموعة حسب ما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر فهرس المكتبة (٣/ ١٨ \_ ١٩).

- \_ «مسألة في نسبة البارىء تعالى إلى العلو» (الورقة ٢٦أ ـ ٢٧أ/ سطر ٨). وما بعدها من المسألة السابقة، ولم أجد تتمتها ضمن هذه المجموعة.
- (٧) «مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلو من جميع الجهات المخلوقة»: هي ضمن المجموعة السابقة كما ذكرنا، وناقصة من آخرها، ولم أجد لها نسخة ثانية تكمل النقص.
  - (A) «مسألة في العلو»: توجد منها عدة نسخ في مكتبات مختلفة:
- ۱ \_ نسخة في مكتبة برلين برقم [we. 1538] (الورقة ٥١ ب ٥٥) من مجموعة أولها «التدمرية»، مكتوبة سنة ١١٨٠.
- $Y_{-}$  نسخة في مكتبة ميونخ برقم  $[0/\Lambda\Lambda0]$  (الورقة  $13_{-}0$ )، ضمن مجموعة تحتوي على رسائل مختلفة للشيخ وغيره [0,1] وهي بخط نسخي جيد. وبعض رسائل هذه المجموعة مؤرخة بسنة [0,1] و[0,1] و[0,1] والمسألة المذكورة غير مؤرخة، إلا أنها مكتوبة في القرن الثامن.
- ٣ ـ نسخة في مكتبة غوطا بألمانيا برقم [٣/٨٤]، ذكرها بروكلمان
   في كتابه «تاريخ الأدب العربي» (الملحق ٢/ ١٢٢) مع النسختين السابقتين.
- ٤ ـ ٦: ثلاث نسخ بعنوان «الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل» في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض بالأرقام الآتية:

<sup>(</sup>۱) انظر فهرسها (۲/ ۵۳۱ ـ ۵۳۲) برقم ۲۳۱۱.

<sup>(</sup>٢) انظر «إطلالة على العالم الفسيح بين الشرق والغرب» للأستاذ حمد الجاسر (ص ٢٤\_ ٧٥).

[٨/١٧٣٧ م] (ص١٣٤ ـ ١٣٦)، وهي نسخة ناقصة الآخر، بخط نسخ معتاد، كتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا.

[٣/٢٢٦٣] (ص١٢٦ \_ ١٣٥)، نسخة جيدة بخط نسخ معتاد، كتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا.

[۲۰/۱۲۳۹] (ص٤٤٧ ـ ٤٥٦)، ضمن مجموع بخط نسخ معتاد، كتبه عبدالله بن إبراهيم بن محمد المعروف بالربيعي سنة ١٣٥٠<sup>(١)</sup>.

٧-نسخة ناقصة في المكتبة المحمودية بالمدينة برقم [٩٩٣] (ق٥٩٠- ٢٠٠) كتبت سنة ١١٨٤.

وتوجد هذه المسألة مع اختلاف كثير ضمن «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للألوسي (ص٤٣٧ ـ ٤٤٩ من طبعة المدني سنة ١٤٠١)، ومقتطفات منها في «مجموع الفتاوى» (٥/ ٢٥٦ ـ ٢٦١). وقد اعتمدت في تحقيقها هنا على النسخ القديمة، واستعنت بما في «جلاء العينين» دون إثبات جميع الفروق، فإنها كثيرة وقليلة الجدوى.

(٩) «قاعدة شريفة في الرضا الشرعي...»: أصلها من مجموعة عاشر أفندي الموصوفة برقم (١)، وهي فيها (الورقة ٢٥٨أ \_ ٢٥٩ب).

(١٠) «فصل: الأقوال نوعان»: هذا أيضًا من مجموعة عاشر أفندي (الورقة ٢٠٧أ ـ ٢٠٨أ).

(١١) «قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمرَ الثقلين اللجن والإنس»: توجد نسختها الخطية في المكتبة الأزهرية برقم البعن والإنس، عبدالمنعم البعدادي الحنبلي المكتبة الأزهرية برقم ١٨٢]

<sup>(</sup>١) انظر وصف النسخ الثلاث في فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود (٥/ ٤٦ \_ ٤٧).

بتاریخ سادس عشر من صفر سنة ٧٦٦.

- (۱۲) «مسألة فيمن قال: إن عليًّا أشجع من أبي بكر»: أصلها ضمن مجموعة عاشر أفندي بتركيا (الورقة ۱۷۹ب ـ ۱۸۰ب).
- (۱۳) «تفسير أول العنكبوت»: لم أعثر على نسخته الخطية، وهو ملحق بكتاب «الفوائد» لابن القيم (ص٢٠٧ ـ ٢١٢ من الطبعة المنيرية سنة ١٣٤٤).
- (1٤) «مسألة في قوله تعالى ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ . . . ﴾»: أصلها ضمن مجموعة في مكتبة تشستربيتي برقم [٤٧٣٣] (الورقة 11أ\_ 100). وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم (٤).
- (١٥) «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات...»: هي من مجموعة عاشر أفندي (الورقة ١٨٢أ ـ ١٨٧ب).
- (١٦) «مسألة في إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟»: لم أعثر على نسختها الخطية، وقد نقلها السيوطي ضمن «الحاوي للفتاوي» (١/ ٣١١ \_ ٣١٢ من الطبعة المنيرية ١٣٥٢).
- (۱۷) «فتوى في قراءة القرآن بما يُخرِجه عن استقامته»: هي ضمن مجموعة في مكتبة جامعة برنستون برقم [٤٠٩٨] (الورقة ٢٦ب- ١٦أ)، كتبت في القرن التاسع تقديرًا (١)، وهي بخط نسخي جيد.
- (۱۸) «رسالة في قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم على أخيه...»: هي من مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة ۲۰۸بـ ۲۰۹أ).
- (١٩) «جواب سؤال سائل عن حرف لو»: توجد منه نسخة خطية

<sup>(</sup>١) انظر فهرس المكتبة (ص٢١) رقم ٢١٤ بعنوان "فتوى في قراءة القرآن".

في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم [١١٣٨/٢] (الورقة ٧٩ب وما بعدها)، كتبت في القرن العاشر (١). وقد أورده السيوطي في «الأشباه والنظائر في النحو» (٣/ ٢٨٨ ـ ٢٩٢ من طبعة حيدرآباد ١٣٦١) نقلا من خطّ البرزالي.

(٢٠) «فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع»: توجد منه نسخة خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [مجاميع ٦٤٥٤] (٢)، تحتوي على ثماني رسائل للشيخ أولها «التدمرية». وهي مكتوبة في نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت مفرقة بهامش كتاب «مراتب الإجماع» لابن حزم (طبعة القدسي سنة ١٣٥٧). وفي المطبوعة أخطاء في مواضع.

(٢١) «رسالة في بيان الصلاة وما تألّفت هي منه»: توجد منها نسختان خطيتان، إحداهما في مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة ٢١أ ـ ١٧ب)، والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم [١٥٩٣] (الورقة ٢٦أ ـ ١٥٩)، وهي بخط نسخي جيد، وليس عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. والنسخة الأولى أصح من الثانية، كما ظهر لي بالمقابلة بينهما.

(۲۲) «فتوى في أمر الكنائس»: لم أعثر على نسختها الخطية، وقد أوردها ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۲۷۷ ـ ۲۸٦ طبعة دار العلم للملايين سنة ١٩٦١م).

(۲۳) «مسألة فيمن يُسمِّي خميس النصارى عيدًا»: توجد منها

<sup>(</sup>١) انظر فهرس المخطوطات الإسلامية في قبرص (ص٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص٢٦٩).

نسختان خطيتان، إحداهما في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم [٢٩٦١ عام] (الورقة ٢٧ب ـ ٧٥)، كتبت سنة ٧٥0، والثانية في مكتبة تشستربيتي برقم [٣٢٩٦] (الورقة ٤1ب ـ ٥1أ)، وهي نسخة مقابلة مصححة بخط نسخي جيد، كتبت في القرن العاشر تقديرًا $(^{(1)})$ .

(٢٤) «فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»: توجد النسخة الخطية منه في مكتبة تشستربيتي برقم [٣٥٣٧] (الورقة ٤٢أ ـ [٤٣]). وقد سبق وصفها برقم (٦).

(٢٥) «مسألة في تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل»: أصلها ضمن المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم [٣٥٣٧] (الورقة ٠٤ب \_ ١٤أ). وقد أشار الشيخ في هذه المسألة إلى فتاوى أخرى له في هذا الموضوع، يُوجد بعضها في «مجموع الفتاوى» (٢٣/٥٠ \_ ٢٠، ٢٢ \_ ٣٠).

(٢٦) «فتوى في السماع»: توجد نسختها الخطية ضمن مجموعة في مكتبة تشستربيتي برقم [٤٧٣٣] (الورقة ٣٠أ ـ ب)، وقد سبق وصفه برقم (٤).

(۲۷) «مسألة في رجل شتم شريفًا»: توجد منها نسختان خطيتان، إحداهما في المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم [٤٧٣٣] (الورقة ١٠٠٠). والثانية في مكتبة المدرسة القادرية ببغداد، ضمن مجموعة من فتاوى الشيخ بخط حديث من القرن الرابع عشر بقلم محمد بن علي بن الملا أحمد.

<sup>(</sup>١) انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية [المجاميع] (٢/١٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر فهرس المكتبة \_ بالإنجليزية \_ (٢/ ٢٠).

(٢٨) «قاعدة في حضانة الولد»: توجد منها نسخة خطية في المكتبة الأزهرية برقم [١٨٦ مجاميع] ٤٤٨٥ (الورقة ١٦٣ ـ ١٧٦) (١) وهي بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلي، كتبها في شهر ربيع الأول سنة ٢٠٧. والنسخة مقابلة على أصلها، فقد كتب في آخرها: «بلغ مقابلة بحوله ومنّه، فصحّح حسب الطاقة في ليلة صباحُها خامس عشر شهر ربيع الأول من شهور سنة الأربع والستين وسبعمائة، أحسن الله عاقبتها بمنّه وكرمه».

ومنها نسخة ثانية بعنوان «حضانة الصغير» في مكتبة غوطا بألمانيا برقم [7/٧١] (الورقة ٨٢ ـ ١٠٠)، وثالثة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم [٣٨٣٥] (الورقة ١٢٢ ـ ١٣٢) وهي ناقصة من آخرها.

وبعد، فهذا وصف موجز للأصول المعتمدة في إخراج هذه المجموعة الثالثة من «جامع المسائل»، وقد سبق أن ذكرتُ منهج التحقيق في مقدمة المجموعة الأولى منه (ص٢١)، فأكتفي بالإحالة إليها.

وفي الختام أحمد الله تعالى على توفيقه، وأشكره على تيسيره، وأسأله المزيد من فضله والإعانة على إصدار بقية الكتب والرسائل، إنه نعم المولى ونعم النصير.

محمد عزير شمس

انظر فهرس المكتبة (۲/٦٤٦).



رَّكَ وَيَا وَهِ بَمُنْ يَعْوِلْ نَصْفَاتُ رَسَلَهُ فَي لِمَ الدَّمُولِ السَّنَةُ وَالْمِنْدُ رَسَلَةً فَي بِإِن لَفَا لِكُنَّةً الْمُرْتُ وَالْمُوالِينَ وَالْمُوالِينَ وَالْمُرِينَ وَالْمُوالِينَ الْمُرْدِينَ وَالْمُرِينَ وَالْمُرِينَ وَالْمُرِينَ وَالْمُرِينَ وَالْمُرِينَ وَالْمُرِينَ وَالْمُرِينَ وَالْمُرِينَ وَالْمُوالِينَ وَالْمُرِينَ وَالْمُرِينَ وَالْمُرْدِينَ وَالْمُرْدِينَ وَالْمُرْدُينَ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُينَ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُونِ وَالْمُؤْمِلُولُونِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِيلًا لِمُعْلَالِمُ لِلْمُعِلِّي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِيلًا لَمُعْلِقُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُونِ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُوالْ رسالة في إنواع المفاح للقلوة رسالة في في الوكاعان سيل وسالة في في تنو البنج م مر وتيلوه سن مدهند الآيه (سنوارمانه لاازالا يووالملايجة الآيم من فرن الاسلام) بروتيلوه سن مدهند الآيه (سنوارمانه لاازالا يووالملايجة الآيم من فرن الاسلام) رس آد ف منتها من من كالل رسالة في لوق من الرين ما بروام الله الدي ترك الحلال في منوالعصروالوان ومشربيته وبن مارع دمن المستراك والمدع في زارة المبور رساك فطانسزل برعاجة خرامورالدنيا والآخة فريقعد مبغو تردالانبا وولعلاء فالدعوعدة

، مَالْ شَيْحِ المَالِمُ إِبِوالْعِبُ لِلْبَمِّيِّ نِصَالِمَةُ أَعْدَ سَلْعَوْلُ وَاحْدَالُ فَاعِظُ اِنْوَالِهَا الدَّانُ وَلِعَظَ اَفَعَالُهَا الْكُوعِ وَالْتَعَوْدِ وَاوَلُهُ الْوَلِمَا الْمُوْلِكُنَّ اقراباً م دَكَلَلْوَى خَلْقُ وَخِتْهَا مَوْلُوالْمَدِولَ وَرَبِ فَانْتَعَمَّا مِلْمُ مِالدًا : وَخَيْمَا فَالْ بالمِمِ السَّجُودِ وَكُلُ مِنْهَا كُونَ عِبَارُهِ مُسْتَعْلَمُ فَالْوَّلَ : فَيْنُسِهَا عِلْمُ مَظِلْقًا الم بارت بجود و مرسه به ورغباره سعیم موزه می سه بست می آن از الما الدر المعرود في مواضه منا اتحال الدر المعرفي الما الدر المعرفي الما الدر المعرفي المعرف منا الموسما و لكان فرا عام المعنب المعرف ال وادكوا موالكوين ما دو الركوع التحصيص بني حرامات على مقاره وطوع مه معسات احدم الهرا وكون في صلاته فلرم الركوع اذ كا فوالا منعون ولا النسب أني لرقول مع الإكوس مربعيلوة الجاعة ودل بولك على حجومها مرام ا النسب أني لرقيل ما الإكوتر الربعيلي الخاعة ودل بولك على جويما ماموالا لانه الزَّوع تنور ما ركا للزَّعة الحالك معم فقل فقل بقيه الما فعال جم وما ميل من النبام الحد فعلم معهم ماجده لام خلات الوقال قوموا اواسوروا لم يواعل الم من النبام الحد فعلم معهم ماجده لام خلات الوقال قوموا اواسوروا لم يواعل المد و ما له لم الما كانت محرده منزورة منه عاكنه في المسيود وقالينا لى نح والكافياناب موقيل ا مرأة لانها كانت محرده منزورة منه عاكنه في المسيود وقالينا لى نح والكافياناب موقيل والاين ا من السعود وقال تعالى واذا تيارا لم الأموالا مركون وذكر السنود والنيام في قول والاين عيترن لهم سملاد تياما وفي قيدا مرحوقات آناه اللك جلاد واسحلعا فترب وفر تولد يومكست عساق ويرعون و على مرب و ربي و مربول و مست مربي كاربرول و مدار و مربول و مربول و مدار و مربول و مدار و مربول و مدار و م

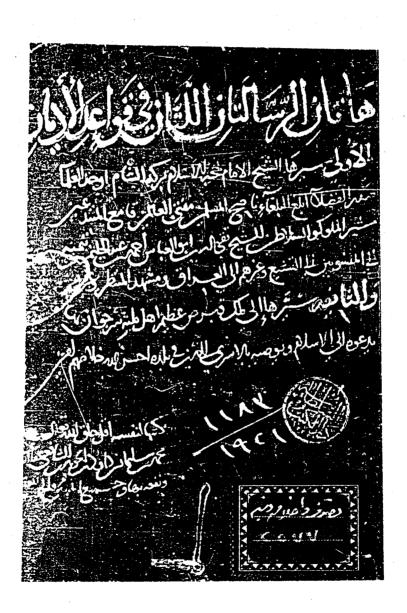

じ/ミリイヤ

رمهٔ لزرو العالم نین محذوف ان ساخت کناحرلدی اوامرگزمنو تحدیمانو و ح

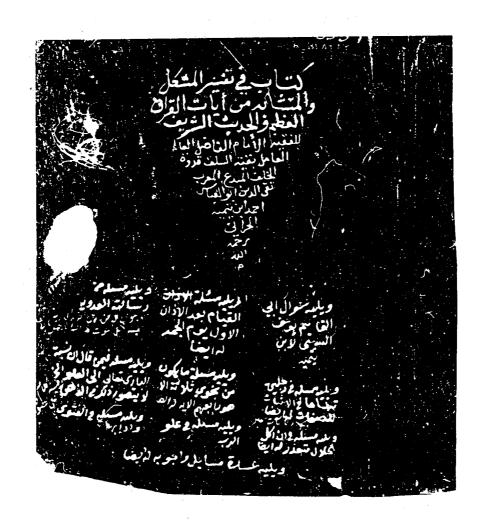

عام به مرا بازم مور تا وراو همانواجه مريد يداونهم معاميدة والنام مالا مريب والمتريقان وراه وقائدا والساعال and de مديدين معتشرزووي ولمالخيا ومريهه يأمل

وفالمش يجز تكون ابغ بستغيثون معرف المنتقلل وبتصديحون المهم فيوهم ومعت لويفا وبننزكون منزايها وبوق والالساب طول الليك وليخذون كوار المسمون والكوار المدر المعرب الماليا لمحرافه والمالية يرح المهم المراكب وهاي والمشأنج تعرب هاعلى فلك ن ذك ف فد المعند وماء على المريدن بدوها يخولهم ان مكسوالم المائظ بلشف تدريا والإدلوك على المنالع الت والنا د عنوذ لكلم الوماذ الحدة سكجلج فسنعاعه وأفافن عليه المسلام جيظيفك المدفي اسطه هذا افتونا ماحديث ف بإعالم المحاحل شيخ الهدل مبنين السلفطوان عائنه مكظ لمذقل لخيع للمقالدفت فانعته لحضا لمرسطا فالمعامة وأوام الملاقة بالمحافية لعنله ولأفصال فأولياه ه فالسياليات والمالمان سنعاث ممتنتا وغآبم بمن طلبشر يجبث مدعرة وظلندا مدوالكرات ومطلب منه فض اللواجي منينول ما استدى الشير ولان أنا في حسبك اوحوكك

لنكتانة الفكا المذالين بمحاينه منعفى النصابك عبدا وفيذه سطن ونغامروليكدى ولعر لعلاقالي بخودها فلت لحادثه كلمانيه تخسير عندم ملم مرا وطعيم ويخذلاً الا ولع بلاه ولم مؤلك من ديزًا لمسلم ومر فالان ه وسلخ المتعلقة في المؤلفة على المنافعة المناف

### فصل

في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسولُه من إخلاص الدين لله وشريعته، وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع في زيارة القبور ونحو ذلك



الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآلِه أجمعين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد، فهذا فصلٌ في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسولُه من إخلاصِ الدين لله وشريعتهِ، وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع في زيارة القبور ونحو ذلك، فنقول:

زيارة القبور جائزة ، سواء كان الميّتُ مسلمًا أو كافرًا، لكن يُفرَّق بينهما في الزيارة ، فأما الكافر فيُزَار قبرُه ليُذكر الموت، ولا يجوز الاستغفارُ له ولا الدعاءُ له بالرحمة ونحو ذلك، لما ثبت في الصحيح (١) عن النبي عَلَيْ أنه قال: «كنت نهيتُكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تُذكِّر الآخرة». وثبتَ عنه في الصحيح (٢) أنه قال: «استأذنتُ ربّي في أن أزور قبر أمي فأذِن لي، واستأذنتُه في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فزوروا القبور فإنها تُذكِّر الآخرة».

وقد زار أمَّه في ألف مقنع عام فتح مكة، فبكى وأبكى من حولَه، وقد كانت أمُّه ماتت كافرةً في الجاهلية قبل أن يَبلُغَ النبي ﷺ. وكذلك في الصحيح (٣) أنه حَضَرَ عمَّه أبا طالبٍ حينَ موتِه، وعنده أبو جهلٍ وعبدالله بن أبي أمية، فقال: «يا عَمِّ! قل: لا إلله إلاّ الله، كلمة أُحاجُ لك بها عند الله»، فقالا: يا أبا طالب! أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فقال: «لأستغفرنَ لك مالم أُنْهَ عنك»، فأنزل الله تعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٧٧) عن بريدة بن الحصيب.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٧٦) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٦٠ ومواضع أخرى) ومسلم (٢٤) عن المسيّب بن حزن.

﴿ مَا كَانَ لِلنَّتِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا أَوْلِي قُرُكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَمُمْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيدِ ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَيْسِهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِنَّاهُ فَلَمّا لَبُيْنَ لَهُ وَأَنَهُ عَدُو لِلّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنّا مِنْهِ لِلْإِيمِيمِ لِلْأَيْسِهِ إِلّا عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهُ أَن بعض المسلمين احتج بأن إبراهيم وعدَ أباه بالاستغفار، واستغفر له بقوله ﴿ رَبّنَا أَغْفِر لِي وَلوَلِلدَى وَلِمُلَومِينَ يَوْمَ أَلْوَسِمُ الْحَسَابُ ﴿ فَي اللّمَوْمِينِ لَكُمْ أَلْعَلَى اللّهِ عن ذلك، وأمرنا أن نتأسَى يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَمَا لَنْهُ عَلَى اللّهِ عن ذلك، وأمرنا أن نتأسَى بإبراهيم في موعده بالاستغفار لأبيه، فقال تعالى: ﴿ وَمَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَء وَاللّهِ مِنْ وَمِمّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ كَسَنّةٌ فِي إِبْرَاهِيم وَالنّفِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنّا بُرَء وَا مِن المؤمنين لهم أسوة كَنْ أَيْمَ وَمِنَا الله عَنْ ذلك أَلْهُ الله إلا الله إلى الله إلى المؤمنين معه إذ تبرَّ وا من المشركين وما يعبدون من دون الله ، إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه ، فإنهم ليس في ذلك أسوة .

وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين وغيرهم فإنها من جنس الصلاة على جنائزهم، قال الله تعالى في المنافقين: ﴿ وَلَا تُصُلِّ عَلَى آلَكُمْ مَالَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَ فَيْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَ فَي قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَ فَي قَبِهِ عَنِ الصلاة على المنافقين وعن القيام فكي قبورهم لأجل أنهم كفار، وكان ذلك دليلاً على أن المؤمنين يُصلى عليهم ويُقامُ على قبورهم. وهذه كانت سنة رسولِ الله على في

سورة التوبة: ١١٣ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: ٤١.

<sup>(</sup>٣). سورة الممتحنة: ٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ٨٤.

المؤمنين، فإن الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله على المتواترة بإجماع المؤمنين، وهي فرض على الكفاية. وقد قال النبي المتواترة بإجماع على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى يُدفَن فله قيراطانِ أدناهما مثلُ أُحُد»(١).

وكذلك بعد الدفن يُستَحبّ أن يُزارَ فيُسلَّم عليه ويُدعَى له بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. ويُستحبُّ حينَ الدفنِ أن يُدعَى له أيضًا، كما ثبت في سنن أبي داود (٢) عن عثمان عن النبي على أنه كان يقول إذا دفنَ الميّتَ أصحابُه: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل». أي اسألوا له أن يُثبّتَه الله بالقول الثابت، كما قال تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ٱللّهُ النَّيْنِ وَفِي اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله القبر حين السي على عن النبي على ألله الله هذه الآية نزلت في عذابِ القبر حين الصحيحين (٤) عن النبي على أنه هذه الآية نزلت في عذابِ القبر حين يُسألُ الميّتُ: مَن ربُّك وما دينك ومن نبيّك؟

وأما بعد الدفن، فكما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي عَلَيْهُ أنه كان يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلامٌ عليكم أهلَ دارِ قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تَحرِمْنا أجرَهم ولا تَفتِنًا بعدَهم، واغفر لنا ولهم»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٢٥) ومسلم (٩٤٥) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) برقم (٣٢٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣٦٩، ٤٦٩٩) ومسلم (٢٨٧١) عن البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩٧٥) عن بريدة.

وثبت أيضًا في الصحيح أنه كان يخرج إلى أهل البقيع، فيدعو لهم ويستغفر لهم (١). وثبت أيضًا في الصحيح أنه خرج إلى شهداء أحد قبل موتِه، فصلَّى عليهم ودعا لهم (٢).

فهذان أمران مشروعان: السلام على الميت والدعاء له. وقد قال ابن عبدالبر<sup>(٣)</sup>: ثبت عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «ما من رجلٍ يَمُرُّ بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا، فيُسَلِّم عليه، إلا ردّ الله عليه روحه حتى يَرُدَّ عليه السلامَ»<sup>(3)</sup>.

وفي سنن أبي داود<sup>(ه)</sup> عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما من رجلِ يُسَلِّم عليَّ إلاّ ردَّ الله عليَّ روحي حتى أردَّ عليه السلام».

وفيه أيضًا أنه قال: «أكثروا عليَّ من الصلاة يومَ الجمعة وليلةَ الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليَّ»، فقالوا: كيف تُعرَض صلاتُنا عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنساء»(٦).

وأما الدعاء حين الزيارة فمن جنس الدعاء في صلاة الجنازة، كلُّ ذلك حقٌ للميت وعملٌ صالح من الحيّ، مثل الصلاة على النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٢) عن عائشة. وأخرجه مسلم (٩٧٤) عنها مطولاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۳٤٤ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۲۹٦) عن عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>۳) في «الاستذكار» (۱/ ۲۳٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبدالبر في المصدر السابق. وصححه عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» (١٥٢/١). و«الأحكام الوسطى» (١٥٢/٢)، ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) برقم (٢٠٤١). وأخرجه أيضًا أحمد (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٨/٤) وأبو داود (١٠٤٧، ١٥٣١) والنسائي (٩١/٣) وابن ماجه (١٠٨٥، ١٦٣٦) عن أوس بن أوس.

وثبت في الصحيح (٤) عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهر الغيب إلاَّ وكَّلَ الله به ملَكًا كلَّما دعا لأخيه بدعوةٍ قال الملكُ به: آمين، ولك مثل ذلك».

فأمًّا [ما] يُسمِّيه كثيرٌ من الناس زيارةً هي من جنس الإشراكِ بالله وعبادة غيرهِ، مثل السجود لبعض المقابر التي يُقال إنها من قبور الأنبياء والصالحين وأهل البيت أو غيرهم ويسمُّونها المشاهد، أو الاستعانة بالمقبور ودعائِه ومسألتِه قريبًا من قبره أو بعيدًا منه، مثل ما يفعل كثير من الناس ـ: فهذا كلُّه من أعظم المحرَّمات بإجماع المسلمين، وهو من جنس الإشراك بالله تعالى، فإن المسلمين متفقون على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يدعو أحدًا ويتوكّل عليه ويرغبَ متفقون على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يدعو أحدًا ويتوكّل عليه ويرغبَ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤٠٨) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٨٤) عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المسلمون».

إليه في المغفرة والرحمة وتفريج الكُرباتِ وإعطاء الطلباتِ إلاّ الله وحده لا شريك له، ولا يسجد لغيرِ الله لا لحيِّ ولا لميّتٍ، حتى إن النبي على نهى أمته عن اتخاذ القبور مساجد لئلا يُفضِي ذلك إلى الشرك. ففي صحيح مسلم (۱) عن جابر بن عبدالله أن النبي على قال قبل أن يموت بخمس: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك». وفي مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك». وفي الصحيحين (۲) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال في مرضه الذي مات فيه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يُحذّر ما فَعَلوا. قالت عائشة (۳): ولو لا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا.

وفي الصحيحين (٤) أيضًا أنّ أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي عليه كنيسة رأينها بأرض الحبشة، وذكرتا حُسنَها وتصاويرَ فيها، فقال النبي (إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بَنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصّور، أولئك شرُ الخلق عند الله يوم القيامة».

وفي مسند الإمام أحمد (٥) عن عبدالله بن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: «إنّ من شِرار الناس مَن تُدرِكهم الساعةُ وهم أحياءٌ، الذين يتخذون القبور مساجد».

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لَعن اللهُ زوَّاراتِ القبور

<sup>(</sup>١) برقم (٥٣٢) عن جندب بن عبدالله لا عن جابر.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۵۵ ومواضع أخرى) ومسلم (۵۳۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٣٠، ١٣٩٠) ومسلم (٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٢٧، ٤٣٤، ١٣٤١) ومسلم (٥٢٨) عن عائشة.

<sup>(</sup>٥) ١/ ٤٠٥، ٤٣٥. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٧٨٩).

والمتخذين عليها المساجد والسُّرُجَ». رواه أهل السنن (١)، وصححه الترمذي أو حسَّنه.

فلَعن النبي عليها من يتخذ القبور مساجد ويُسرج عليها سُرُجًا كالشمع والقناديل ونحو ذلك، مثل ما يفعله كثير من الناس، وهذا ما اتفق عليه أهلُ العلم، فلم يتنازعوا في أنَّ ذلك غيرُ مشروع، بل يُنهَى عنه، حتى قال العلماء: من نَذَر لنبيِّ أو غير نبيّ شمعًا أو زيتًا أو نحو ذلك فإنَّه نذرُ معصيةٍ لا يجوزُ الوفاءُ به، لكن منهم من يَجعلُ عليه كفَّارة يمين، ومنهم من يقول: لا شيء. وإذا صَرَف ذلك إلى مسجدٍ يُعبَد الله فيه وحده لا شريك له، أو صَرَفه إلى فقراء المسلمين المؤمنين الذين يَستعينونَ به على عبادةِ الله كان حسنًا. وقد ثبت في صحيح البخاري (٢) عن عائشة عن النبي عليه أنه قال: «من نَذَر أن يُعصِي الله فلا يَعصِه».

وأما اعتقادُ بعض الجهّال أن حاجتَه قُضِيتْ بسبب هذه النذور فهذا جهلٌ وضلالٌ، فإن نذرَ الطاعة الذي يجب الوفاءُ به لا يُفيد في قضاء الحوائج، ولا يُستَحبّ بل يُكرَه، فكيف نذرُ المعصية؟ وقد ثبتَ في الصحيحين عن النبي ﷺ من غيرِ وجهٍ أنه نَهَى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخيرٍ، وإنما يُستَخرج به من البخيل» (٣). وقال: «إنّ النذر يَرُدُّ ابنَ آدمَ إلى القدر، فيعطي على النذر ما لم يُعطه على غيره» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲۳٦) والترمذي (۳۲۰) والنسائي (۹٤/٤) وابن ماجه (۱۵۷۸). وتكلم عليه الألباني في «الضعيفة» (۲۲۵).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۹۹۳، ۲۷۰۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٦٠٨، ٦٦٩٢، ٦٦٩٣) ومسلم (١٦٣٩) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٦٩٤) ومسلم (١٦٤٠) عن أبي هريرة.

لكن إذا كان المنذور طاعةً لله تعالى ـ مثل الصلاة المشروعة والصوم المشروع والصح والصدقة المشروعة ونحو ذلك ـ فهذا يجب أن يُوفَى، وإن كان عَقْدُه مكروهًا، لقولِ النبي عَلَيْهِ: «من نَذَر أن يُعطِع الله فليُطِعْه، ومن نَذَر أن يَعصِيَ الله فلا يَعْصِه»(١).

وأما إذا كان المنذور ليس طاعة لله فلا يجب الوفاء به، بل عليه كفّارة يمين لتركِه عند طائفة من أهل العلم، لما ثبت في الصحيح عن النبي عليه أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين» (٢). وفي السنن عنه أنه قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» (٣).

وأما إذا كان المنذور معصية، مثل أن ينذر لوثن من الأوثان: كالنذر للأصنام التي كانت تعبدها العرب، والبُدود التي تعبدها الهند والزُّطُ (٤)، والنذر لكنيسة أو بِيْعة، أو النذر لغير نبي أو رجل صالح أو غير ذلك، فهذا كلُّه لا يجوز الوفاء به بإجماع المسلمين.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٤٥) عن عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٢٩٠ ـ ٣٢٩٢) والترمذي (١٥٢٤، ١٥٢٥) والنسائي (٣٦/٧) وابن ماجه (٢١٢٥) عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الخطا»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) برقم (٦٧٠٤).

ولْيستظِلُّ ولْيقعدْ ولْيُتِمَّ صومَه».

وهكذا حكمُ جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيرهم على الناس، يُوفَى منها ما كان طاعةً لله عزَّ وجلّ، ولا يُوفَى منها بدين لم يَشرعُه الله.

وكذلك لا يُشْرَعُ بإجماع المسلمين أن يَينِيَ مسجدًا على قبرٍ من القبور، بل هذا يُنْهَى عنه باتفاق المسلمين، وهو محرَّمٌ نَهى النبي ﷺ عن ذلك، ولَعنَ من يفعل ذلك.

والمساجدُ المبنيةُ على القبور يُشرَعُ باتفاق المسلمين إزالتُها ويَجِب ذلك، فإن كان المسجد قبلَ القبر فإنه ينبغي أن يُسَاوَى القبرُ ويُزالَ أَرُه، أو يُعادَ المسجدُ إلى ما كان. وإن كان المسجدُ يُنِي على القبر فيُهدَم المسجدُ ويُزال، كما هُدِمَ مسجدُ الضّرار الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ وَالَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً فيه: ﴿ وَالَّذِينَ المَّوْمِنِينَ وَإِرْصَاداً فيه: ﴿ وَالَّذِينَ المَّوْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِهِ اللهَ مَا كَانَ مَا كَانَ أَرَدْنا إلا المُصَنَى وَاللهُ يَشَهدُ إنَّهُم ليه لَمَن حَارَب الله وَرَسُولَهُ مِن قَبَلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِن أَرَدْنا إلا المُصَينَ وَاللهُ يَشَهدُ إنَّهُم ليمَ ليمَا التَقْوَى مِن أَوَل يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ لَكَيْدِبُونَ فَي لا نَقُومَ أَل يَعْمَدُواْ وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَهِدِينَ فَي اللهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارِ فِيهُ فِيهِ إِلّا أَن يَطَهُ رُواْ وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَهِدِينَ فَي لا يَزالُ بُنيَنهُمُ اللّهِ وَرِضُونٍ خَيْرًا مَمَن أَسَسَ بُلْكَ المُطَهِدِينَ فَي لا يَزالُ بُنيَنهُمُ اللّه مَالِ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُرْفِق اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللل

ولهذا كان أصحاب النبي ﷺ يأمرون بهدم مثلِ ذلك، كما روى حرب الكرماني عن زيد بن ثابت أن ابنًا له مات، فاشترى غلامٌ له جَصًّا وآجُرًّا لِيَبنيَ على القبر، فقال له زيد: حفرتَ وكفرتَ، أتُريد أن

سورة التوبة: ۱۰۷ \_ ۱۱۰.

تَبنيَ على قبرِ ابني مسجدًا؟ ونهاه عن ذلك.

ولهذا لما فتح المسلمون تُسْتَر ـ التي يُسمونها العجمُ «شُشْتَر» ـ وجدوا عنده مصحفًا. وجدوا عنده مصحفًا. قال أبو العالية: أنا قرأتُ ذلك المصحف، فإذا فيه أخباركم وسيرُكُم ولحونُ كلامكم، وشَمُّوا من القبر رائحةً طيبةً، ووجدوا الميتَ بحالِه لم يَبْل، فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب، فأمره أن يحفِرَ بالنهار بضعةَ عشرَ قبرًا، فإذا كان الليلُ دَفَنه في قبرٍ من تلك القبور لِيَخفَى أثرُه، لئلاً يُفتتَنَ به الناسُ، فينزلون به ويُصلُّون عنده ويتخذونه مسجدًا(١٠).

وقد اتفق المسلمون على أن الصلاة عند القبور غيرُ مشروعة ، فلا تجب ولا تُستَحبّ ، ولم يَقُلْ قَطُّ أحدٌ من علماءِ المسلمين أن الصلاة عند قبرٍ أو مسجدٍ أو مشهدٍ على قبرٍ سواء كان قبرَ نبيّ أو غير نبيّ ، أنَّ ذلك مستحب ، أو أن الصلاة هناك أفضل من الصلاة في غيره ، فمن اعتقد ذلك أو قالَه أو عَمِلَ به فقد فارقَ إجماعَ المسلمين وخَرجَ عن سبيل المؤمنين .

وقد تنازع العلماءُ في الصلاة في المقبرة، قيل: هي محرَّمة أو مكروهة أو مباحة، ولم يَقُل أحدٌ منهم: إنها مستحبة ولا واجبة. والذي عليه جماهير العلماء أنها منهيٌّ عنها نهيَ تحريم أو نهيَ تنزيه، وكثيرٌ منهم يقول: إنها باطلةٌ.

والمقبرة وإن كان قد قال بعضهم: إنها ثلاثة أَقْبُرِ فصاعدًا، فلم

<sup>(</sup>۱) نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٧٦/٢ ـ ٣٧٨) خبر دنيال هذا عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق بإسنادِه إلى أبي العالية؛ ومن كتاب «أحكام القبور» لابن أبي الدنيا بإسناده إلى أبي موسى الأشعري.

يتنازعوا في أن المسجد المبني على قبر لا فرق بين أن يُبنَى على قبر أو أكثر، كالذين لعنَهم النبي على قبر فإنهم إنما كانوا يَبنُون المسجد على قبر واحد، قبر نبي أو رجل صالح. وإن كان بعض من نهى عن الصلاة في المقبرة علّله بالنجاسة، فانه لا يُعلِّل الصلاة في المسجد المبني على قبر بالنجاسة، بل قد نَصَّ هؤلاء \_ كالشافعي وغيره \_ على أن العلَّة هنا خشيةُ الافتتان بالقبر التي هي الشرك.

وأما الصلاة في المقبرة فالعلة الصحيحة عند محققيهم أيضًا إنما هي مُشابهتُه للمشركين وأن ذلك قد يُفضِي إلى الشرك، كما نهى النبي على عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقال: إنه حينئذ يَسجُد لها الكفَّار (۱). ولهذا نهى النبي على عن الصلاة إلى القبور، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم (۲) وغيره عن أبي مَرثد الغنوي أن النبي على قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها». فنهى أن يكون في القبلة قبرُ.

وفي صحيح البخاري<sup>(٣)</sup> عن أنس قال: كنتُ أصلِّي وهناك قبرٌ، فقال عمر بن الخطاب: القبر القبر! فظننتُه يقول: القمر، وإذا هو يقول: القبر. أو كما قال.

وإذا كان النبي ﷺ قد نهى عن الصلاة إلى القبر وإن لم يَقصِد العبدُ السجودَ له، فكيف بمن يسجد للقبرِ؟ فإن هذا شركٌ. وقد روى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة ضمن حديث طويل.

<sup>(</sup>۲) برقم (۹۷۲). وأخرجه أيضًا أحمد (۱۳۵/۶) وأبو داود (۳۲۲۹) والترمذي (۲) ،۱۰۰۰ والنسائی (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٣) ٢/ ٥٢٣ (مع «الفتح») معلُّقًا.

الإمام أحمد (١) عن معاذ بن جبل أنه لما قَدِمَ الشامَ وجدَهم يسجدون لأسَاقِفَتِهم، فلما رجع سجد للنبي عَلَيْ ، فقال: «ما هذا يا معاذ؟»، فقال: يا رسولَ الله! رأيتُهم يسجدون لأساقفتهم وعُظَمائهم، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم، فقال: «إنه لا يَصلُح السجودُ إلا لله، ولو كنتُ آمرُ أحدًا أن يَسجُد لأحد لأمرتُ المرأة أن تَسجُد لزوجها، لعِظَم حقّه عليها». ثم قال: «يا معاذ! أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدًا إليه؟»، قال: لا، قال: «فلا تسجد لي». فمعاذٌ كان يَعلم أن السجود للقبور لا يجوز.

قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ ٱلرَّمْنَ وَلَدُّا سُبَحَنَهُ بِلَ عِبَادُّ مُكُومُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِاللَّهُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَا يَسْبِقُونَهُ بِاللَّهُ مِنَ أَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشَفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ وَلَا يَشْفَعُونَ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَفَذَا فَي السَّلَا لِمِن اللَّهُ عَبْرِيهِ جَهَنَّمُ كَذَالِكَ نَجْرِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَهَذَا فَي السَّلَا اللهُ كثير جدًّا .

وقال تعالى: ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِدِهُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هُمَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ وَمَن يُهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى انْنِقَامِ ﴿ فَيَ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضَرِّ هَلُ هُنَّ كَيْشِفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَيْشِفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُعْتِهِ يَتُوكَكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَكُلُ ٱلْمُتَوكِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَكُلُ ٱلْمُتَوكِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ يَتُوكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ يَتُوكُونَ اللَّهُ اللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ مَا يَثَالُمُ النَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>۱) ٤/ ٣٨١. وأخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۲) سورة الأنبياء: ۲۱ ـ ۲۹.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: ٣٦ ـ ٣٨.

يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ ثُوَّفَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللل

وقال تعالى عن إبراهيم الخليل: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَتَ قَالَ يَنَقَوْمِ إِنِّى بَرِيَ ۗ مِّمَّا ثَمُّرِكُونَ ۞ إِنِّى وَجَهْتُ وَجَهِى لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ الآيات إلى ﴿ وَهُم مُّهْ تَدُونَ ۞ (٢).

كان يُظَنُّ أن السجود للحيّ مشروع، كما ذكر في قصة يوسف، وكما ذكر في قصة أهل الكهف أن أولئك اتخذوا عليهم مسجدًا، فبيّن النبي عَلَيْ أنه في شريعتنا لا يصلُح السجودُ إلا لله، كما بيّن في الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدًا من الذين نهانا رسولُنا أن نتشبّه بهم.

وكذلك التمسَّح بالقبور ـ كاستلامِها باليد وتقبيلها بالفم ـ منهيًّ عنه باتفاق المسلمين، حتى إنهم قالوا فيمن زار قبرَ النبي عَلَيُّ : إنه لا يُستلِمُه بيدِه ولا يُقبِّله بفمِه، فلا يُشبه بيت المخلوق ببيت الخالق الذي هو الكعبة البيت الحرام، فإن الله شرع أن يَستَلِم الحجرَ الأسودَ

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام: ۷۸ ـ ۸۲ .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢، ٣٣٦٠، ٣٤٢٨ ومواضع أخرى) ومسلم (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) سقط بعدها ذكر الحديث الوارد في تفسير آية الأنعام السابقة، فأضفناه بين معكوفتين، ولا ندرى مقدار السقط بعده.

الذي بمنزلة يمينه في الأرض، وأن يُقبّله أيضًا، حتى إنه يُستحبُ إذا لم يُمكِن تقبيلُه أن يُقبّل اليد التي استلمتُه، حتى إنه يُستَحبُ استلامُه بالمِحْجَنِ والعصا ونحو ذلك إذا لم يُمكِن استلامُه باليد. وكذلك الركن اليماني يُستَحبُ استلامُه. ولم يَستلم النبي عَلَيْ من أركان البيت الأربعة إلاّ الركنين اليمانيين، لأنهما يُنيا على قواعد إبراهيم، وأما الركنانِ اللذانِ يَلِيَانِ الحِجْرَ فإن النبي عَلَيْ لم يَستلمُهما، ولهذا لا يُستحبُ استلامُهما عند الأئمة الأربعة وعامةِ العلماء، كما لا يُستَحبُ أن يَستلمُ الرجلُ جوانبَ بيتِ الله، ولا يُستَحبُ تقبيلُ ذلك أيضًا. وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ وَالْمَخْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ وَلَمُ يُستَلمُ الذي ذكره الله تعالى فيه بل مُصَلِّ ﴾ (١) لم يَستلمه النبي عَلَيْ ولم يُقبَلُه، ولا يُشرَعُ ذلك فيه بل مُصَلِّ الله العلماء. فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن لا يُشرَع أن يَتَمسَّحَ العبدُ به فكيف سائر المقامات في القرآن لا يُشرَع أن يَتَمسَّحَ العبدُ به فكيف سائر المقامات في القرآن لا يُشرَع أن يَتَمسَّحَ العبدُ به فكيف سائر المقامات في المقامات الله المناهد التي يُقال: إنها أثر بعضِ الأنبياء والصالحين؟.

وإذا كان قبر نبينا لا يُشرَع باتفاق المسلمين بأن يُقبَّلَ أو يُتَمسَّح به، فكيف بقبر غيره؟ وفي سنن أبي داود (٢) عنه ﷺ أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر». وقال أيضًا (٣): «صَلُّوا عَليَّ حيثما كنتم، فإن صلاتكم تَبلُغني».

ولهذا رأى عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رجلًا يُكثِر الاختلاف إلى قبر النبي ﷺ، فقال: يا هذا! إن رسول الله على قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا، فصَلُوا علي حيثما كنتم، فإن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٠٤٢) عن أبي هريرة.

٣) كما في المصدر السابق.

صلاتكم تبلغني»، فما أنتَ ورجلٌ بالأندلس فيه إلا سواءً. ذكره سعيد بن منصور في سننه (۱)، وروى بنحو هذا المعنى علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب. ذكره أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في صحيحه (7).

ورُوِي عنه ﷺ أنه قال: «اللهمَّ لا تجعلْ قبري وثنًا يُعبَد، اشتدَّ غضبُ الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ». رواه مالك في «الموطأ» (٣)، وعن مالكِ مرسلاً ومسندًا.

وقد كانت حجرة رسولِ الله ﷺ التي هو الآن مدفونٌ فيها هي حجرة عائشة، وكانت شرقيَّ المسجد لم تكن داخلةً فيه، وكان حُجَرُ أزواجِ النبي ﷺ قبلي المسجد وشرقيّه، وكانت منفصلةً عن المسجد على عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الوليد بن عبدالملك، فإنه عَمرَ المسجد وغيرَه، وكان عمر بن عبدالعزيز نائبه على المدينة، فتولَّى هو عمارة المسجد، فأدخل فيه حُجَرَ أزواج النبي ﷺ، وأدخل فيه حجرة عائشة، وأمر عمرُ أن يُحَرَّفَ الحجرة عن يمينِ القبلة، وأن يُسَنَّم مؤخَّرُها، لئلا يُصلِّي أحدٌ إلى قبر.. (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وأخرجه أيضًا عبدالرزاق في «مصنفه» (۳/ ۵۷۷) وغيره بنحوه، انظر «تحذير الساجد» (ص۱٤۱)، ولكن في هذه المصادر أن الذي أنكر هو حسن بن حسن بن على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أيضًا إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (٢٠).

<sup>(</sup>٣) ١٧٢/١ عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) انتهى الموجود من الأصل، وبعده خَرمٌ بفعل فاعل!

فصل في حقّ الله وحقّ عبادته وتوحيده



الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يَهْدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له. وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ﷺ.

## فصل

## في حق الله وحقّ عبادته وتوحيده

قد ثبت في الصحيحين (۱) عن معاذ بن جبل أن النبي على قال له: «يا معاذ بن جبل! أتدري ما حقُّ الله على عباده؟»، قلت: الله ورسولُه أعلم، قال: «حقُّه عليهم أن يعبدوه لا يُشرِكوا به شيئا. يا معاذ! أتدري ما حقُّ العبادِ على الله إذا فعلوا ذلك؟»، قلت: الله ورسولُه أعلم، قال: «حقُهم عليه أن لا يُعذِّبهم».

وروى الطبراني في كتاب الدعاء (٢) عن النبي ﷺ أن الله يقول: «يا عبادي! إنما هي أربع : واحدة لي، وواحدة [لك]، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي هي لي: تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي هي لك: [عملك] أجزيك به أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك: منك الدعاء وعليّ الإجابة، والتي بينك وبين خلقي: فأتِ إلى الناس ما تُحبُّ أن يأتوه إليك».

وضدُّ هذا الظلم، وهو ثلاثة أنواع، كما جاء في الحديث

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۳۷۳) ومسلم (۳۰).

<sup>(</sup>٢) رقم (١٦) عن أنس. وإسناده ضعيف لضعف صالح بن بشير.

مرفوعًا(۱) وموقوفًا على بعض السلف: «الظلم ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوانٌ لا يَعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك، والديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، والذي لا يترك منه شيئا ظلم العباد بعضهم بعضًا.

فالتوحيد ضدُّ الشرك، فإذا قام بالتوحيد الذي هو حقُّ الله، فعَبدَه لم يُشرِك به شيئا، ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه، فهذا يَخُلُصُ به العبد من الشرك. وإعطاءُ الناسِ حقوقَهم وامتناعه من العدوان عليهم يَخْلُص به العبدُ من ظلمهم، وبطاعة الله يَخْلُص من ظلم نفسِه.

وتقسيمه في الحديث إلى قوله «واحدةٌ لي وواحدةٌ لك» هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة (٢) حيث يقول الله تعالى: «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل». والعبد يَعُود عليه نفعُ الصنفين، والله تعالى يُحِبُ الصنفين، لكن هو سبحانه يُحِبُ أن يُعبَد، وما يُعطِيه العبد من الإعانة والهداية هو وسيلة إلى ذلك، فإنما يُحبُّه لكونه طريقاً إلى عبادته. والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولاً، وهو محتاجٌ إلى الإعانة على العبادة والهداية والهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يَصِل إلى العبادة. فهو يطلب ما يحتاج إليه أولاً مما يتوسَّل به إلى محبوب الربّ الذي فيه سعادتُه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٢٤٠) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٧٥ ـ ٥٧٦) عن عائشة مرفوعًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (٥١٣٣) و «شرح الطحاوية» (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٨٤) ومسلم (٣٩٥) عن أبي هريرة.

وكذلك قوله "عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه"، فإنه يحب الثواب الذي هو جزاء العمل، فإنما يعمل لنفسه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعة له محصّلة لسعادته، فلا يطلب العبد قَطُّ إلاّ ما فيه حظٌ له، وإن كان الربّ يُحِبُّ ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له، والرب تعالى يُحِبُ أن يُعبد لا يُشرك به شيئا، ومن فعل ذلك من العباد أحبَّه وأثابَه، فيَحصُل للعبد ما يُحِبُّه من النعيم تبعًا لمحبوب الربّ، وهذا كالبائع فيحصُل للعبد ما يُحِبُّه من النعيم تبعًا لمحبوب الربّ، وهذا كالبائع والمشتري، البائع يريد أولاً الثمن، ومن لوازم ذلك إرادة تسليم والمشتري، والمشتري يريد السلعة، ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن.

فالرب تعالى يُحبّ أن يُعبَد، ومن لوازم ذلك أن يحبّ مالا تحصُل العبادة إلا به، والعبد يحبّ ما يحتاج إليه وينتفع به، ومن لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عَبَد الله وأحسن إلى الناس لله فهذا قائم بحق الله وحق عباده لأجله، ومن طلبَ منهم العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يُحسِن إليهم لله. ومن خاف الله فيهم ولم يَخفهم فقد قام بحق الله في إخلاص الدين له، وقام بحقهم، فإنّ خوف الله يحمله على أن يعطيهم مالهم ويَكُف عن ظلمهم؛ ومن فإنّ خوف الله بل خاف الناس، ولم يَرجُ الله بل رَجَا الناس فهذا الم يخف الله مي حق الله فإنه يحتاج أن يدفع شرَّهم عنه، وهو إذا لم يخف إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شرَّهم عنه، وهو إذا لم يخف الله بنفسه وهواه يختار العدوان عليهم والبغي، فإن طبع النفس ظُلم من لا يظلمها، فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق كثير الظلم لمن يخافه بحسبه. وهذا مما يُوقع الفِتنَ بين من الخلق كثير الظلم لمن يخافه بحسبه. وهذا مما يُوقع الفِتنَ بين

وكذلك إذا رَجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم، فلابد أن يُبغِضَهم فيظلمَهم إذا لم يكن خائفًا من الله. وهذا موجودٌ كثيرًا، تجد الناسَ يخاف بعضُهم بعضًا ويرجو بعضُهم بعضًا، وكلٌّ من هؤلاء وهؤلاء يتظلَّم من الآخر ويطلب ظلمه، فهم ظالمون بعضُهم بعضًا، ظالمون في حق الله حيث خافوا غيرَه ورَجَوا غيرَه، ظالمون لأنفسهم، فإن هذا من الذنوب التي تُعذَّب النفسُ عليها، وهو أيضًا يَجُرُّ إلى فعل المعاصي المختصَّة كالشرب والزنا، فإن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، لاسيَّما إذا كان طالبًا مالم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبةً لما تستريح به وتدفع به الغمَّ والحُزن، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح به، فتستريح بالمحرَّمات من فعل الفواحش وشرب المحرَّمات وغير ذلك.

ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى، فإن الإنسان خُلِق محتاجًا إلى جَلْبِ ما ينفعُه ودَفْع ما يَضُرُّه، ونفسُه مريدةٌ دائمًا، ولابُدَّ لها من مراد يكون غاية مطلوبها، فتسكن إليه وتطمئنُ به، وليس ذلك إلاّ الله وحده لا شريك له. فإذا لم تكن مخلصةً له الدينَ عبدتْ غيرَه، فأشركتْ به عبادةً واستعانةً، فتعبد غيرَه وتستعين غيرَه. وسعادتُها في أن لا تعبد إلاّ الله، ولا تستعين إلاّ الله، فبالعبادة له تستغني عن معبود آخر، وبإعانته تستغني عن مُعينِ غيرِه، وإلاّ يَبقَى مذنبًا محتاجًا.

وهذا حالُ الإنسان، فإنه محتاجٌ فقيرٌ، وهو مع ذلك مذنبٌ خَطَّاءٌ، فلابد له من ربِّه الذي يَسُدُّ مَفاقِرَه، ولابُدَّ له من الاستغفار من ذنوبه. قال تعالى: ﴿ فَاعْلَمَ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة محمد: ١٩.

فبالتوحيد يقوى ويستغني، ومن سِرِّه أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على الله؛ وبالاستغفار له يُغفَر له. فلا يزول فقرُه وفاقتُه إلاّ بالتوحيد، لابدَّ له منه، وإلاّ فإذا لم يحصل له لم يزل فقيرًا محتاجًا لا يحصل مطلوبه معذَّبًا، والله تعالى لا يغفر أن يُشرَك به. وإذا حَصَل مع التوحيد الاستغفار حَصَل غناه وسعادتُه، وزال عنه ما يُعذَّب به، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري (٤/ ١٢٢) و «زاد المسير» (١/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب القرآن: (ص١١٦).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/٥٠٧).

قال: فهذا أشبه من ادّعاءِ «باءٍ»، وما عليها دليلٌ ولا تدعو إليها ضرورة.

قلتُ: وهذا لأن الشيطان يُخوّف الناسَ أولياءَه تخويفًا مطلقًا، ليس له في تخويفِ ناسِ [ضرورة]، فحذف الأول لأنه ليس مقصودًا. وهذا يسمى حذف اقتصار، كما يقال: فلانٌ يُعطي الأموال والدراهم.

وقد قال بعض المفسرين (١): إن المراد يخوف أولياء المنافقين، ونُقِل هذا عن الحسن والسدِّي. وهذا له وجه سنذكره، لكن الأول أظهر، لأن الآية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار. قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِّ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنا وَقَالُوا حَسَبُنا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ النَّاسَ قَدِّ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنا وَقَالُوا حَسَبُنا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ إِيمَنا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ اللهُ عَنا وَلَا اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَنِعْمَ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُؤمِنِينَ ﴿ اللهُ اللهُ

وأما ذلك القول فالذي قاله فَسَّرها من جهة المعنى أن الشيطان إنما يخوِّف أولياءَه، وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يُخوِّفهم، أو أنهم أرادوا المفعول المتروك، أي يُخوِّف المنافقين أولياءَه، وإلا فهو يخوّف الكفار كما يخوّف المنافقين. ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود إليه، وهو قوله ﴿ فَلاَ يَخَافُوهُمُ مَ اللهُ .

<sup>(</sup>١) نقل عنهم الطبري (٢٤/٤) وابن الجوزي في «زاد المسير» (١/٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٧٣ \_ ١٧٥.

وأيضًا فهذا فيه نظرٌ، فإن الشيطان يَعِدُ أولياءَه ويُمنِّيهم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ الآية (١) ، وقال: ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمنِيهِم ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّا عَنْهُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّا النَّاسِ ﴾ الآية (٢) . ولكن الكفار يُوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين ، والشيطان لا يختار ذلك، قال تعالى: ﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهُ ﴾ (٣) ، وقال تعالى: ﴿ لِأَنتُمْ اَلْمُكَيِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ ﴾ الآية (٤) ، وقال: ﴿ سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا آشَرَكُوا الآية مَا لَمْ يُنِزِلْ بِهِ مُسَنُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا آشَرَكُوا الرَّعْبَ بِمَا آشَرَكُوا الآية مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ مُسْلُطَكَنَا ﴾ (٥) . وفي حديث قريظة (٢) أن جبريل يألله مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ مُسْلُطَكَنَا ﴾ (٥) . وفي حديث قريظة (٢) أن جبريل قال: إني ذاهبٌ إليهم فأزلزِلُ بهم الحصن .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: ١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١٥١.

<sup>(</sup>٦) انظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ٢٣٣، ٢٣٤).

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة: ٥٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب: ١٨ ـ ٢٠.

فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أوليائه في الآية هو الذي يجعلهم الشيطان مخوّفين لا خائفين، كما دلَّ عليه سياقُ الآية ولفظُها، وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوّفه الشيطان فجعله خائفًا. فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوّفين، ويجعل ناسًا خائفين أولياءَه.

ودلَّت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان، وعليه أن يخاف الله، فخوف الله أُمِرَ به وخوف أولياء الشيطان نُهِي عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى: ﴿ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا النِّينِ طَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ ﴾ الآية (١)، فنَهَى عن خشية الظالم وأَمَر بخشيته تعالى. وقال: ﴿ اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ اللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أُمَدُ اللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَمَدُ اللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَمَدًا إِلَّا اللهِ مَا إِلَا اللهِ هَا إِلَى فَارَهَبُونِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَمَدًا إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى فَارَهُبُونِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وبعض الناس يقول: يا ربِّ! أخافك وأخافُ من لا يخافك. وهذا لا يجوز، بل عليه أن يخاف الله، ولا يخاف من لا يخاف الله، فإن من لا يخاف الله من أولياء الشيطان، وهذا قد نهى الله عن أن يُخاف.

وإذا قيل: قد يُؤذيني، قيل: إنما يُؤذيك بتسليط الله له، وإذا أراد سبحانه دفع شرّه عنك دَفَعَه، فالأمر لله. أنتَ إذا خفت الله فاتقيته وتوكلتَ عليه كفاكَ شرّه، ولم يُسلِّطُه عليك، فانه تعالى قال: ﴿ وَمَن يَتُوكِلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَبُهُ وَ اللهُ اللهِ فَهُو كَسَبُهُ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَاللهُ وَاللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ٥١.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق: ٣.

وتسليطُه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه، فإذا خفتَ الله وتُبتَ من ذنوبك واستغفرتَه [لم يسلِّطه عليك]، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَاكَاكَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَاكَاكَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَاكَاكَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ اللهُ وَفِي اللّهُ مَالكُ الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فمن الأثار: «أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فمن أطاعني جعلتُهم عليه رحمةً، ومن عصاني جعلتُهم عليه نقمةً، فلا تشتغلوا بسبب الملوك، وأطيعوني أعطِفْ قلوبَهم عليكم».

وقد قال لما سلَّط العدوَّ عليهم يوم أحد: ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُم مُّ مَعْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَا أَقُل هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَّكِيدِ ثُنفُسِكُم ۗ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَكِيدِ ثُنفُسِكُم ۗ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَكِيدِ ثُنفُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ فَكَالَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السِّتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ الصَّيرِينَ إِنَى وَمَا كَانَ قَوْلَهُم لِللّه أَوْمَا السِّتَكَانُوا وَاللّه يُحِبُ الصَّيرِينَ إِنَّ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السِّتَكَانُوا وَاللّه يُحِبُ الصَّيرِينَ إِنَّ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السِّتَكَانُوا وَاللّه يُحِبُ اللّه يَعْمَ اللّه عَلَى اللّه وَالمَا وَالشَّونَ عَلَى اللّه وَالمَلْقُ وَاللّه يُحِبُ اللّه وَالمَلْقُ وَاللّه اللّه والمَلْقُ والمَا اللّه والمَلْقُ وَاللّه يُحِبُ اللّه والمَلْقُ والمَا اللّه والمَلْقُ والمَا والمَلْقُ والمَلْقُ والمَلْقُ والمَلْقُ والمَلْقُ والمَلْقُ والمُلْقُ وَاللّه اللّهُ وَالمَلْقُ والمَلْقُ والمَلْقُ والمَلْقُ والمُلْقُ وَاللّه اللّه والمَلْقُ وَالمَلْقُ والمَلْقُ والمَلْقُ والمَلْقُ والمَلْقُ والمُولِقُ وَالمَا اللّه والمَلْقُ والمَلْقُ والمُنْ واللّه والمُنْ والمَلْقُ والمُولِقُ والمُنْ والمَلْقُ والمُلْقُ والمُنْ والمَلْقُ والمُنْ والمُلْقُ والمُلْقُ والمُنْ وال

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٤٦ \_ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبرى (٤/ ٧٧) و «زاد المسير» (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (١/٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير غريب القرآن (ص١١٣).

بالحركات الثلاث في الراء، فعلى هذه القراءة الربيون الذين قاتلوا معه هم الذين ما وَهنوا وما ضعفوا وما استكانوا.

وأما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع ﴿قُتِلَ ﴾ ففيها وجهان:

أحدهما يوافق معنى هذه الآية، أي قُتِل معه ربيون كثير، فالربيون مقتولون، فما وهنوا أي ما وهن من بقي منهم لقتلِ كثير منهم.

والثاني أن النبي قُتِل ومعه ربيون كثير، فما وهنوا لقتل نبيهم. وهذا يناسب كونَ يومِ أحدٍ صرخ الشيطانُ بأن محمدًا قد قُتِل. لكن هذا المعنى لا يناسب لفظ الآية، فإنه سبحانه قال: «ربيون كثير»، فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن النبي قُتِل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم، بل كان تقليلهم هو المناسب، يقول: هم مع قلتهم وقتلِ نبيهم لم يخافوا. وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحُهم بعدم الخوف فيه عبرة.

وأيضًا فإذا وُصِفَ من قُتِلَ نبيُّه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا حجة على الصحابة ولا عبرة لهم، فإنهم يوم أحد كانوا قليلين، وكان العدوّ أضعافهم، فكانوا يقولون: أولئك كانوا ألوفًا مؤلفة فلهذا لم يَهنُوا، ونحن قليلون.

وأيضًا فقوله ﴿ وَكَأَيِن مِن نَبِي ﴾ يقتضي كثرة ذلك، وهذا لا يُعرَف أن أنبياءَ كثيرين قُتِلُوا في الجهاد.

وأيضًا فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحد ربيون كثيرون، فيكون قد قُتِل أنبياء كثيرون، ومع كل واحد خلق عظيم، وهذا لم يُوجَد. فإن مَن قبلَ موسى من الأنبياء لم يكونوا يُقاتِلون، وموسى

وأنبياء بني إسرائيل لم يُقتَلوا في الغَزاة، والذين قبلهم بنو إسرائيل من الأنبياء لم يُقتَلوا في جهاد، بل لا يُعرَف نبيٌ قُتِلَ في جهاد، فكيف يكون هذا في شيء من يكون هذا في شيء من الأخبار؟!.

وهو سبحانه أنكر على من ينقلب على عقبيه، سواء كان النبي مقتولاً أو ميتًا، لم يخصَّ حال القتل، فلم يذمّهم إذا مات أو قُتِل على الخوف والرعب، بل على الردَّة والانقلاب على العقبين. ولهذا تلاها الصديق يوم ماتَ النبي ﷺ، فكأنَّ الناس لم يسمعوها حتى تلاها (١).

ثمَّ ذكر بعدها معنى آخر، وهو أنّ من قبلكم كانوا يقاتلون، فيُقْتَل معهم خلقٌ كثير وهم لا يَهِنُون. ويكون ذكر الكثرة مناسبًا؛ لأنه إن قُتِلَ منهم كثيرٌ فهذا يقتضي الوهن وما وَهَنوا، وإن كان الذين قاتلوا كثيرين وما وَهَنوا دلَّ على إيمانهم كلِّهم مع الكثرة. ولم يقل هنا: وما انقلبوا على أعقابهم، فلو كان المراد أن نبيَّهم قُتِل لقال: «فما انقلبوا على أعقابهم»، لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسولُ أو قُتِل، فأنكر سبحانه شيئين: الارتداد إذا مات الرسول أو قُتِل، والوهن والضعف فأنكر سبحانه شيئين: الارتداد إذا مات الرسول أو قُتِل، والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدق، ولهذا قال: «فما وهنوا لقتل النبي». ولو كان النبي هو المقتول وهم كلهم أحياء لذكر وهنوا لقتل النبي». ولو كان النبي هو المقتول وهم كلهم أحياء لذكر ما يناسب ذلك ولم يقل ﴿ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ في عامة الغزوات لا يكون قَتْل نبي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٤٢، ٤٤٥٤ ومواضع أخرى) عن ابن عباس.

وأيضا فكون النبي قاتل معه أو قُتِل معه ربيون كثير لا يستلزم أن يكون معهم في الغزاة، بل كل من اتبع النبي وقاتلَ على دينه فقد قاتل معه، وحينئذِ تظهر قاتل معه، وكذلك كل من قُتِل على دينه فقد قُتِل معه، وحينئذِ تظهر كثرة هؤلاء، فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون. ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، فإنهم كلهم يقاتلون مع النبي على وإن كان النبي قد مات. والصحابة الذين كانوا يغزون في السرايا والرسولُ غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون يغزون في السرايا والرسولُ غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون معه، وهم داخلون في قوله: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يُعَدّ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ مُن يكون مع المطاع أن يكون رائيًا للمطاع.

وقد قيل في «ربيين» هنا: إنهم العلماء (٣)، واختاره الرماني والزجاج، ورُوِي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وكذلك قال ابن فارس (٤): هم المتألّهون العارفون بالله. وهؤلاء جعلوا لفظ «الربّي» كلفظ «الربّاني». وعن ابن زيد قال: هم الأتباع. كأنه جعلهم المربوبين.

والمعنى الأول أصحُّ من وجوه:

أحدها: أن الربانيين غيرُ الأحبار، وهم الذين يُرَبُّون الناس، وهم

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر «زاد المسير» (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) «مجمل اللغة» (٢/ ٣٧٠).

أئمتهم الذين يقتدون بهم في دينهم. ومعلوم أن هؤلاء لا يكونون إلا قليلاً، فكيف يقال: هم كثير؟.

والثاني: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختصُّ بهؤلاء، والصحابة لم يكونوا كلهم ربانيين، فيقولون: أولئك أُعطُوا علمًا منعهم [من] الخوف.

الثالث: أن استعمال لفظ «الربِّي» في هذا ليس معروفًا في اللغة، بل المعروف الأول. والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الربّ بلا نون، والقراءة المشهورة: «ربِّيّ» بالكسر، وما قالوه إنما يتوجَّه على قراءة من قرأ «ربِّيُّون» بالفتح، وقد قُرِىءَ «ربِّيُّون» بالضم. فعُلِمَ أنها لغات.

الرابع: أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كلَّ من يأمره بالجهاد، سواء كان من الربانيين أو لم يكن.

الخامس: أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكر، وإنما المناسب ذكرهم في مثل قوله: ﴿ لَوْلَا يَنْهَنَّهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمُ ٱلْمَاسِبِ ذكرهم في مثل قوله: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّيَنَ ﴾ (٢)، وفي مثل قوله: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّيَنَ ﴾ (٢)، وهناك ذكرهم بلفظ الربانيين.

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الربّ بزيادة الألف والنون، كالرقباني واللحياني، وقيل: إنه منسوب إلى ربَّان السفينة. وهذا أصحّ، فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة، لأنهم منسوبون إلى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٧٩.

تربية الناس وكونهم يُرَبُّونهم، وهذه النسبة تختص بهم. وأما نسبتهم إلى الربّ فلا اختصاص لهم بذلك، بل كلُّ عبد فهو منسوب إليه. ولم يُسمِّ الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين، ولا سَمَّى أنبياءه والرسل ربانيين، فإن الربّاني من يَرُب ُ الناس كما يَرُب ُ الرّبّانُ السفينة. ولهذا كان الربانيون يُذَمُّون تارةً ويُمدَحون أخرى، ولو كانوا منسوبين إلى الرب بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قطُّ، وهذا هو الوجه السابع:

أن نسبتهم إلى الرب إن جُعِلَتْ مدحًا فقد ذمَّ الله الربانيين في موضع آخر، وإن لم تُجعَل مدحًا لم يكن لهؤلاء خاصَّةٌ يمتازون بها من جهة المدح. وإذا كان الربَّاني منسوبًا إلى ربَّان السفينة لا إلى الربّ بَطَلَ قولُ من يجعل الربَّانيَّ منسوبًا إلى الربّ، فنسبة «الربيون» إلى الرب أولى بالبطلان.

الثامن: أنه إذا قُدِّر أنهم منسوبون إلى الرب فهذه النسبة لا تدلُّ على أنهم علماء، نعم تدلُّ على إيمان وعبادة وتألُّه، قاله ابن فارس. وهذا يَعُمُّ جميع المؤمنين، فكلُّ من عبدَ الله وحدَه لا يُشرِك به شيئًا فهو متألِّه عارفٌ بالله.

والصحابة كلُّهم كانوا يعبدون الله وحده لا يُشركون به شيئا، وكانوا متألهين عارفين بالله، ولم يُسَمَّوا «ربيون» ولا «ربّانيون»، وإنما جاء عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس: اليوم ماتَ ربَّانيُّ هذه الأمة (١)، لكونه كان يُؤدِّبهم بما أعطاه الله من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱/ ٥٤٠) بهذا الطريق. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٣٦٨) والبلاذري في «أنساب الأشراف» (٣/ ٥٤) والبلاذري في «المستدرك» (٥٤ ٣/٥) من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه.

العلم، فيأمرهم وينهاهم. والخلفاء الراشدون كانوا ربّانيين. وقال إبراهيم: كان علقمة من الربانيين. ولهذا قال مجاهد: هم الذين يربّون الناس بصغار العلم قبل كباره. فهم أهل الأمر والنهي والأخبار، يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدَّث به، وإن لم يأمُرُ وينْه، وذلك هو المنقول عن السلف في «الربّاني»(۱). نُقِل عن علي رضي الله عنه قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويُربُّونهم عليها، وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلّمون.

قلتُ: أهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون].

وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة (٢): واحدهم ربَّاني، وهم العلماء المعلِّمون. وقال أبو عبيد (٣): أحسب الكلمة ليست بعربية، إنما هي عبرانية أو سريانية. وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال: وسمعت رجلاً عالمًا بالكتب يقول: هم العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي.

قلت: هذا صحيح، واللفظة عربية منسوبة إلى ربّان السفينة، ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون، لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل، فلهذا لم يشتهر هذا الاسم عنهم.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري (۳/ ۲۳۳) و «زاد المسير» (۱/ ۱۲۳) و «فتح الباري» (۱/ ۱۲۰، ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) نقل عنه ابن الجوزى في «زاد المسير» (١/٤١٣).

وحكى ابن الأنباري<sup>(۱)</sup> عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى الرب، لأن العلم مما يُطاع اللهُ به، فدخلت الألف والنون في النسبة للمبالغة، كما قالوا: رجل لحياني إذا بالغوا في وصفه بكبر اللحية.

وهذا قولٌ ضعيف كما تقدم التنبيه عليه.

والله سبحانه أعلم. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق.

رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر



## بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال الشيخ الإمام العالم فريد عصره، مُفتِي الفِرَق، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبدالحليم بن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبدالسلام ابن تيمية - رضي الله عنه وأرضاه وأعلى درجته -:

هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين، الذين يتولّون الله ورسوله والذين آمنوا ﴿ الّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزّكُوةَ وَهُمُ الْخَلِبُونَ وَ الله ورسوله والذين امنوا ﴿ الّذِينَ عَامَنُوا فَإِنّ حِزّبَ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ وَ الله ورسوله ومن أحبّه الله ورسوله، ويعرفون من حقّ الذين يحبُّون الله ورسوله ومن أحبّه الله ورسوله، فإنّ من محبّة الله وطاعته المتصلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله، فإنّ من محبّة الله وطاعته محبّة من أحبّه الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْلُ وَأُولِي الْآمِنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُوبِيلًا فَي اللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقال النبي عَلَيْهِ: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني»(٣).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٥٥ \_ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٩٥٧، ٢٩٥٧) ومسلم (١٨٣٥) عن أبي هريرة.

وقال ﷺ فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إنما الطاعةُ في المعروف»(١).

وقال: «لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق»(٢).

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاتُه، فإنّا نَحمدُ إليكم اللهَ الذي لا إلله إلا هو، وهو للحمد أهلٌ وهو على كل شيء قدير، ونُصلِّي على إمام المتقين وخاتمِ النبيين محمد عبدِه ورسولِه، صلى الله عليه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد، فإنَّ الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا بالكتاب والحكمة، ليُخرِجَ الناسَ من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد (٢)، وقال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْحِكَمةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَهِى ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ وَالَّهِ مَا لَكِنَابُ وَالْحِكَمةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَهِى ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ وَالْحِكَمةِ يَعِظُكُم بِيدً ﴾ (٥)، وقال لأزواج عَلَيْهُمْ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِنَابِ وَٱلْحِكَمةِ يَعِظُكُم بِيدً ﴾ (٥)، وقال لأزواج فَلَيْدُ وَاذْ حَدْرَثَ مَا يُتَلِى فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللّهِ وَٱلْحِكَمةً فَي اللهِ وَالْحِكَمة فَلَيْ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٣٤٠، ٧٢٥٧) ومسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» (۱۰/ ٤٤) عن النواس بن سمعان. وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، والحديث صحيح رواه الحكم بن عمرو الغفاري وعمران بن حصين بنحوه، أخرجه أحمد (۲۲۲/٤، ۵۲/ ۱۲۰) وغيره، انظر: «مجمع الزوائد» (۲۲٦/٥) و«السلسلة الصحيحة» (۱۷۹، ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى الآية الأولى من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب: ٣٤.

والذي كان يتلوه هو ورسوله ﷺ في بيوت أزواجه: كتاب الله والحكمة، فكتاب الله هو القرآن، والحكمة هي ما كان يذكره من كلامه، وهي سنتُه. فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا.

وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره (١) عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ عن النبي على أنه قال: «كتاب «ستكونُ فتنة»، قلت: فما المَخْرَجُ منها يا رسولَ الله؟ قال: «كتاب الله، فيه نَبَأُ ما قبلكم، وخبرُ ما بعدكم، وحُكْمُ ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تَركه من جَبَّارٍ قَصَمَهُ الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبلُ الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تَزِيْغُ به الأهواءُ، ولا تَلتَبِسُ به الألشنُ، ولا يَخْلَقُ على كثرةِ الردِّ، ولا تَنقضيْ عجائبُه. من قال به الألشنُ، ومن عَمِلَ به أُجِرَ، ومن حَكَمَ به عَدَل، ومن دَعَا إليه هُدِيَ الى صراطِ مستقيم».

وقال الله تعالى في كتابه: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعُ اوَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ (٢)، وقال في كتابه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً ﴾ (٣). فذمَّ الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشيعا، وحَمِدَ الذين اتفقوا وصاروا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۹۰٦) والدارمي (۳۳۳۵، ۳۳۳۵) وأحمد (۹۱/۱) من طريق الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف، بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب. قال الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص۷۱): هذا حديث جميل المعنى، ولكن إسناده ضعيف. ولعل أصله موقوف على علي رضي الله عنه، فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي علي .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: ۱۰۳.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ١٥٩.

وكان النبي ﷺ يُعلِّم أمتَه أن يقولوا إذا أصبحوا: «أصبحنا على فطرةِ الإسلام وكلمةِ الإخلاص، ودينِ نبينا محمد ﷺ، وملَّةِ أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين (٤٠).

وقال النبي عَلَيْ الله إني أُوتِيتُ الكتابَ ومثلَه معه، فلا أُلْفِينَ رجلًا شبعانَ على أُرِيْكَتِه يقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلالٍ حلَّلناه، وما وجدنا فيه من حرامٍ حرَّمناه. ألا إني أُوْتِيتُ الكتاب ومثله معه» (٥).

فهذا الحديث موافقٌ لكتاب الله، فإن الله ذكر في كتابه أنه عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣٠٦/٣)، ٤٠٧) والدارمي (٢٦٩١) والنسائي في "عمل اليوم والليلة» (١، ٢، ٣، ٣٤٣، ٣٤٤) عن عبدالرحمن بن أبزي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٣٠) وأبو داود (٤٦٠٤) والترمذي (٢٦٦٤) وابن ماجه (٢١، ٣١٩٣) عن المقدام بن معدي كرب، وحسّنه الترمذي. وله شاهد من حديث أبي رافع، أخرجه أحمد (٨/١) وأبو داود (٤٦٠٥) والترمذي (١٢١٩) وابن ماجه (١٣)، وحسّنه الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك (١٠٨/١، ١٠٩) والألباني في تعليقه على «المشكاة» (١٦٢).

يتلو الكتاب والحكمة، وهي التي أُوْتِيَها مع الكتاب، وقد أمرَ في كتابه بالاعتصام بحبله جميعًا، ونهى عن التفرق والاختلاف، و[أمر] أن نكون شيعةً واحدةً لا شيعًا متفرقين. وقال الله تعالى في كتابه: ﴿ وَإِن طَآيِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُماً فَإِنْ بَعَتَ إِحْدَنَهُما عَلَى ٱلأُخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱللَّي تَبْعِى حَتَى تَفِيءَ إِلَى آمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُما بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللّهَ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُما بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللّهَ يَكُبُ ٱلمُقْسِطِينَ فَي تَفِيءَ إِلَى آمْرِ ٱللّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُما بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللّهُ فَي بَعْم حَتَى تَفِيءَ إِلَى آمْرِ ٱللّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُما بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا قَلْتَالُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقال النبي عَلَيْ الله المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمِهم وتعاطُفِهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائرُ الجَسدِ بالحُمَّى والسَّهَر»(٢). وقال: «المؤمن للمؤمن كالبُنيانِ يَشُدُ بعضُه بعضًا»، وشَبَّكَ بين أصابعِه (٣).

فهذه أصولُ الإسلام التي هي الكتاب والحكمة والاعتصام بحبل الله جميعًا، على أهل الإيمانِ الاستمساكُ بها. ولا ريبَ أنّ الله قد أوجبَ فيها من حُرمةِ خُلفائِه وأهلِ بيتِه والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسانِ ما أوجب، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِي قُل لِإَزْوَلِجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَّتِعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَلِن لَنَهُ أَكُنتُنَ تُرِدْنَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنّ ٱللّهَ أَعَد لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنّ ٱللّهَ أَعَد للمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنّ ٱللّهَ أَعَد لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠١١) ومسلم (٢٥٨٦) عن النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨١، ٢٤٤٦، ٢٠٢٦) ومسلم (٢٥٨٥) عن أبي موسىالأشعري.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: ٢٨ ـ ٢٩.

وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما(۱) عن أم سلمة أن هذه الآية لما نزلت أدار النبيُّ ﷺ كِسَاءَه على عليِّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فقال: «اللهمَّ هؤلاء أهلُ بيتي، فأذْهِبُ عنهم الرِّجْسَ وطَهرُهم تطهيرًا».

وسنتُه تُفَسِّر كتابَ اللهِ وتُبيَّنُه، وتَدُلُّ عليه وتُعبِّر عنه، فلما قال: «هؤلاء أهلُ بيتي» \_ مع أن سياق القرآن يدلُّ على أن الخطاب مع أزواجه \_ علمنا أن أزواجه وإن كُنَّ من أهلِ بيته كما دلَّ عليه القرآن، فهؤلاء أحقُّ بأن يكونوا أهلَ بيته، لأن صلة النسب أقوى من صلة الصّهر. والعرب تُطلِق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص بأصل الحكم، كقول النبي ﷺ: «ليس المسكينُ بالطوّاف الذي تَرُدُّه بأصل الحكم، كقول النبي ﷺ: «ليس المسكينُ بالطوّاف الذي تَرُدُّه بأللقمةُ واللقمتانِ، والتمرةُ والتمرتان، وإنما المسكينُ الذي لا يَجِدُ غني يُغنِيه، ولا يُتفَطَّنُ له فيُتَصَدَّق عليه، ولا يسأل الناسَ إلحافًا»(٢).

بيَّن بذلك أن هذا مختصُّ بكمالِ المسكنة، بخلاف الطوَّاف فإنه لا تَكْمُل فيه المسكنةُ، لوجودِ من يُعطِيه أحيانًا، مع أنه مسكينٌ أيضًا. ويقال: هذا هو العالم، وهذا هو العدوّ، وهذا هو المسلم، لمن كَمُلَ فيه ذلك، وإنْ شاركه غيرُه في ذلك وكان دونَه.

ونظيرُ هذا الحديثِ ما رواه مسلم في صحيحه (٣) عن النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۲۰۵، ۳۷۸۷) عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة. وفي آخر الحديث: «قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبيَّ الله؟ قال: أنتِ على مكانكِ وأنتِ على خير». وأخرجه أحمد (١٠٧/٤) من حديث واثلة بن الأسقع نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٧٦، ١٤٧٩، ٤٥٣٩) ومسلم (١٠٣٩) عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) برقم (١٣٩٨) عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٤/٣). وفي الباب عن أبي بن كعب وسهل بن سعد الساعدي. انظر تفسير ابن كثير (٢/٤٠٤، ٤٠٥).

ولمَّا بيَّن سبحانَه أنه يُريد أن يُذْهِب الرجسَ عن أهلِ ببيه ويُطَهِّرهم تطهيرا، دعا النبيُّ عَيِّلِهُ لأقربِ أهلِ بيته وأعظمِهم اختصاصًا به، وهم: عليٌّ وفاطمة ورضي الله عنهما وسيِّدا شباب أهل الجنة، جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهير، وبين أن قضى لهم بكمال دعاء النبي عليه، فكان في ذلك ما دلَّنا على أنَّ إذهابَ الرجسِ عنهم وتطهيرَهم نعمةٌ من الله ليُسْبِغَها عليهم، ورحمةٌ من الله وفضلٌ لم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳/ ٤٢٢) وابن خزيمه في صحيحه (۸۳) عن عويم بن ساعدة الأنصاري، وأخرجه أحمد (٦/٦) عن محمد بن عبدالله بن سلام، وأخرجه ابن ماجه (٣٥٥) عن طلحة بن نافع عن أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس، انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٣٠٤، ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٩٣) ومسلم (١٣٩٩) عن ابن عمر.

يبلغوهما بمجردِ حَوْلِهم وقوتهم، إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن دعاء النبي ﷺ، كما يَظُنّ من يَظُنّ أنه قد استغنى في هدايته وطاعته عن إعانةِ الله تعالى له وهدايته إيّاه.

وقد ثبت أيضًا بالنقل الصحيح (١) أن هذه الآياتِ لما نزلت قرأها النبي ﷺ على أزواجه، وخيَّرهن كما أمره الله، فاخترنَ الله ورسولَه والدار الآخرة، ولذلك أقرَّهن ولم يُطلِّقهن حتى مات عنهن. ولو أردن الحياة الدنيا وزينتها لكان يُمتِّعهن ويُسَرِّحهن كما أمره الله سبحانه وتعالى، فإنه ﷺ أخشى الأمةِ لربه وأعلَمهُم بحدودِه.

ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور ورفع الوزر بلغنا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين وقُرَّة عين الإسلام أنه قال: إني لأرجو أن يُعطِيَ الله للمحسن منّا أجرين، وأخاف أن يجعل على المسيء منّا وزرين.

وثبت في صحيح مسلم (٢) عن زيد بن أرقم أنه قال: خطبنا رسولُ الله ﷺ بَعَدِيرٍ يُدعَى «خُم» بين مكة والمدينة، فقال: «وأهل بيتي، أُذكِّركم اللهَ في أهل بيتي». قيل لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته؟ قال: الذين حُرِمُوا الصدقة: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس. قيل لزيد: أكلُّ هؤلاء أهل بيته؟ قال: نعم.

وقد ثبت عن النبي ﷺ من وجوهٍ صحاحٍ (٣) أنَّ الله لما أنزل عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٧٨٥، ٤٧٨٦) ومسلم (١٤٧٥) عن عائشة، وأخرجه مسلم (١٤٧٨) عن جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>۲) برقم (۲٤٠۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٧٠، ٤٧٩٧، ٦٣٥٧) ومسلم (٤٠٦) عن كعب بن عجرة، =

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِ حَكَمَةُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ مَا الصحابةُ كيف يُصلُّون عليه، فقال: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

وفي حديثٍ صحيح (٢): «اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وأزواجِه وذريته».

وثبتَ عنه (٣) أن ابنه الحسن لما تناول تمرةً من تمر الصدقة قال له: «كخ كخ، أما علمتَ أنَّا \_ آلَ بيتٍ \_ لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ؟» وقال (٤): «إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمحمدٍ ولا لآلِ محمد».

وهذا \_ والله أعلم \_ من التطهير الذي شرعه الله لهم، فإن الصدقة أوساخ الناس، فطهّرهم الله من الأوساخ، وعوَّضَهم بما يُقِيْتُهم من خُمسِ الغنائم، ومن الفيء الذي جُعِلَ منه رِزقُ محمدٍ، حيث قال عَيْشُ فيما رواه أحمد وغيره (٥): «بُعِثتُ بالسيف بين يَدَي الساعةِ حتى

وأخرجه البخاري (٣٣٦٩، ٣٣٦٠) ومسلم (٤٠٧) عن أبي حميد الساعدي، وأخرجه البخاري (٣٣٦٩، ٣٣٥٨) عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه مسلم (٤٠٥) عن أبي مسعود الأنصاري. هذا ما في الصحيحين، وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها المفسرون في تفسير الآية.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) حديث أبى حميد الساعدي المذكور.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٨٥، ١٤٩١، ٣٠٧٢) ومسلم (١٠٦٩) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٠٧٢) عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ضمن حديث طويل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠، ٩٢) وعبد بن حميد في مسنده (٨٤٨) عن ابن عمر. وأخرج أبو داود (٤٠٣١) الشطر الأخير منه فقط. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (١٢٦٩).

يُعبَد الله وحده لا شريكَ له، وجُعِلَ رِزْقي تحتَ ظِلِّ رُمْحِي، وجُعِلَ اللهُ والصَّغَارُ على من خالفَ أمري، ومن تَشبَّه بقومِ فهو منهم».

ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حُرِّمتْ عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة، لاسيَّما إذا تعذَّر أخذُهم من الخمس والفيء، إمّا لقلّة ذلك، وإمّا لظلم من يَستولي على حقوقهم فيَمنعُهم إيّاها من وُلاة الظلم، فيعُظون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تَحصُل كفايتُهم من الخمس والفيء.

وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما وصف الله به أهل الفيء في كتابه، حيث قال: ﴿ مَّاَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللهُ يَعْ فَلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى اللهُّرِينَ وَالْمَتَكَينِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ ﴾ الآيات (١). فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف: المهاجرين، والأنصار، ﴿ وَالنِّينَ جَاءُو مِنْ بَعّدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّينَ سَبَقُونَا بِاللَّينَ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونُ رَّحِيمُ اللهِ (١).

وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانِهم وهجرتهم ونصرتهم، فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفًا عن أولئك، مشبهًا بتناول الوارث ميراث أبيه، فان لم يكن مواليًا له لم يستحقّ الميراث، فلا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، فمن لم يستغفر لأولئك بل كان مبغضًا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفيء، حتى يكونَ قلبه مسلمًا لهم، ولسانُه داعيًا لهم. ولو فُرِض أنه صَدرَ من

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: ٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: ١٠.

واحدٍ منهم ذنبٌ محقَّقٌ فإنّ الله يغفره له بحسناتِه العظيمة، أو بتوبةٍ تَصدُر منه، أو يَبتليه ببلاءٍ يكفِّر به سيئاتِه، أو يَقْبَل فيه شفاعةَ نبيّه وإخوانِه المؤمنين، أو يدعو الله بدعاء يَستجيبُه له.

وقد ثبتَ عن النبي على في الصحاح (١) من رواية أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب بن أبي بلتعة كاتب كفّار مكة لمّا أراد النبي على أن يغزوهم غزوة الفتح، فبعث إليهم امرأة معها كتاب يُخبرهم فيه بذلك، فجاء الوحي إلى النبي على بذلك، فبعث عليًا والزبير، فأحضرا الكتاب، فقال: «ما هذا يا حاطب؟»، فقال: والله يا رسول الله! ما فعلت ذلك أذّى ولا كفرًا، ولكن كنت امرأ مُلْصَقًا من قريش، ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من أصحابك لهم قرابات يَحمُون بها أهليهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدًا أحمِي بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دَعْني يا رسول الله أضرب عُنق هذا المنافق، فقال: «إنه شَهِدَ بدرًا، وما يُدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد يُدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وأنزل الله تعالى في ذلك ﴿ يَتَأَيُّا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوى وَعَدُواً مُدُوى وَعَدُوى الله أَعْرَبُ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ الآيات (٢).

وثَبَتَ في صحيح مسلم (٣) أن غلامَ حاطبِ هذا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسولَ الله! واللهِ لَيدخلَنَّ حاطبٌ النَّارَ، وكان حاطبٌ يُسِيىءُ إلى مماليكه، فقال النبي ﷺ: «كذبتَ، إنه قد شَهِدَ بدرًا والحديبيةَ».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۰۷ ومواضع أخرى) ومسلم (۲٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة: ١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٤٩٥).

وقال ﷺ: «لا يدخلُ النَّارَ واحدٌ بايعَ تحتَ الشجرة»(١).

فهذا حاطبٌ قد تجسّس على رسولِ الله ﷺ في غزوة فتح مكة التي كان ﷺ يكتُمها عن عدوِّه، وكتَمها عن أصحابه، وهذا من الذنوب الشديدة جدًّا. وكان يُسيىء إلى مماليكه، وفي الحديث المرفوع: «لن يدخل الجنَّةَ سيىءُ الملكة»(٢). ثم مع هذا لمَّا شَهِدَ بدرًا والحديبية غفر الله له ورَضِيَ عنه، فإن الحسنات يُذهبن السيئات. فكيف بالذين هم أفضلُ من حاطب، وأعظمُ إيمانًا وعلمًا وهجرةً وجهادًا، فلم يُذنِبُ أحدٌ قريبًا من ذنوبه؟!

ثم إن أمير المؤمنين عليًّا رضي الله عنه روى هذا الحديث في خلافته، ورواه عنه كاتبه عبيدالله بن أبي رافع (٣)، وأخبر فيه أنه هو والزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الظعينة، وأن النبي على شهد لأهل بدر بما شهد، مع علم أمير المؤمنين بما جرى، ليكف القلوب والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى، فلم يأتِ أحد منهم بأشد ما جاء به حاطب، بل كانوا في غالب ما يأتون به مجتهدين، وقد قال النبي على «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"، وهذا حديث صحيح مشهور (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۵۰) وأبو داود (٤٦٥٣) والترمذي (٣٨٦٠) عن جابر بن عبدالله. وهو عند مسلم (٢٤٩٦) بلفظ: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحدٌ من الذين بايعوا تحتها».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٧/١، ١٢) والترمذي (١٩٤٦) وابن ماجه (٣٦٩١) عن أبي بكر الصديق. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (٦٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) كما عند البخاري (٣٠٠٧) ومسلم (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٣٥٢) ومسلم (١٧١٦) عن عمرو بن العاص وأبي هريرة، بلفظ: «إذا حَكَم الحاكم...».

وثبت عنه (١) أيضًا أنه لما كان في غزوة الأحزاب فَرَدَّ اللهُ الأحزاب بغَيظِهم لم ينالوا خيرا، وأمر نبيَّه بقصد بني قريظة، قال لأصحابه: «لا يُصلِّينَ أحدٌ منكم العصرَ إلاّ في بني قُريظةً»، فأدركتهم الصلاة في الطريق، فمنهم قومٌ قالوا: لا نصليها إلاّ في بني قريظة، ومنهم قومٌ قالوا: لم يُرِدْ منّا تفويتَ الصلاة، إنما أرادَ المسارعة، فصلَّوا في الطريق. فلم يُعنِّف النبي ﷺ واحدةً من الطائفتين.

وكانت سنة رسولِ الله عَلَيْهِ هذه موافقةً لما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال: ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلْيَمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحُرُثِ إِذْ فَصَلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحُرْثِ إِذْ فَشَمَتَ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلّا فَكُمّا فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلّا فَقَهُمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلّا فَعَلَمُ اللهُ مَن الله القضية، وأثنى على كلّ منهما بما آتاه الله من العلم والحكم.

فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان \_رضي الله عنهم ورضوا عنه \_ [كانوا] فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق.

وقد ثبت عن النبي عليه أنه قال: «من يَعِشْ منكم بعدي فسَيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحدَثاتِ الأمور، فإن كل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹٤٦، ٤١١٩) عن ابن عمر. ورواه مسلم (۱۷۷۰) بلفظ: «لا يصلينَ أحدٌ الظهر إلاّ في بني قريظة»، وانظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» (۷/ ٤٠٨، ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ٧٨ ـ ٧٩.

بدعة ضلالة»(١).

وروى عنه مولاه سَفِيْنَةُ أنه قال: «الخلافة ثلاثون سنة، ثمّ تصير ملكًا» (٢)، فكان آخر الثلاثين حين سَلَّم سِبْطُ رسولِ الله ﷺ الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ الأمرَ إلى معاوية، وكان معاويةُ أوَّلَ الملوك، وفيه ملكٌ ورحمةٌ، كما رُوِيَ في الحديث: «ستكون خلافةُ نبوة، ثم يكون ملكٌ ورحمةٌ، ثمّ يكون ملكٌ وجبرية، ثمّ يكون ملكٌ عَضُوضٌ (٣).

وثبت عن النبي ﷺ في الصحاح (٦٦) أنه قال: «تُمرقُ مارقةٌ على

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲۲/۶، ۱۲۷) وأبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) والدارمي (٩٦) وابن ماجه (٤٣، ٤٤) من حديث العرباض بن سارية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٠، ٢٢١) وأبو داود (٤٦٤٦، ٤٦٤٧) والترمذي (٢٢٢٦)، وتكلم عليه الألباني وصححه في «الصحيحة» (٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٣) والبزّار في مسنده (١٥٨٨) بأطول منه عن النعمان بن بشير. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (١٥/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات: ٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٠٦٥) عن أبي سعيد الخدري.

حينِ فُرقةٍ من المسلمين، تَقتُلُهم أولى الطائفتين بالحق». وهذه المارقة هم أهل حَرُوراء، الذين قتلوا أميرَ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابَه لما مَرَقُوا من الإسلام، وخرجوا عليه، فكَفَّرُوه وكَفَّروا سائرَ المسلمين، واستحلُّوا دماءَهم وأموالَهم.

وقد ثبت عن النبي على من طرق متواترة (١) أنه وصفهم وأمر بقتالهم، فقال: «يَحقِرُ أحدُكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقرآنه مع قرآنهم، يقرءون القرآن لا يجاوزُ حناجرَهم، يمرُقون من الإسلام كما يَمرُق السَّهمُ من الرَّميَّةِ، لو يَعلم الذين يقتلونهم ما لهم على لسانِ محمد على لنكلُوا عن العمل». فقتلهم على رضي الله عنه وأصحابه، وسُرَّ أميرُ المؤمنين بقتلهم سرورًا شديدًا، وسَجَدَ لله شُكْرًا، لمّا ظهرَ فيهم علامتُهم، وهو المُخْدَجُ اليدِ الذي على يَدِه مثلُ البَضْعَةِ من اللحم عليها شَعَراتٌ، فاتفقَ جميعُ الصحابة على استحلالِ قتالِهم، وندِمَ كثيرٌ منهم - كابن عمر وغيره - الصحابة على استحلالِ قتالِهم، وندِمَ كثيرٌ منهم - كابن عمر وغيره - أن لا يكونوا شهدوا قتالَهم مع أمير المؤمنين. بخلافِ ما جَرى في وقعة الجمل وصفين، فإنّ أمير المؤمنين كان متوجعًا لذلك القتال، مُتشكّيًا مما جَرى، يَتَراجعُ هو وابنُه الحسنُ القولَ فيه، ويذكر له الحسنُ أن رأيه أن لا يفعلَه.

فلا يستوي ما سَرَّ قلبَ أميرِ المؤمنين وأصحابِه وغَبِطُه به مَن لم يَشْهَدُه، مع ما تواتَر عن النبي ﷺ فيه وساءَه وساءَ قلبَ أفضلِ أهلِ بيتِه حِبِّ النبي ﷺ، الذي قال فيه: «اللهمَّ إني أُحِبُّه، فأحِبَّ من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۱۰ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۰۲٤) عن أبي سعيد الخدري من طرق كثيرة.

يُحِبُّه»(١). وإن كان أميرُ المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتلَه في جميع حروبه.

ولا يستوي القَتلَى الذين صلَّى عليهم وسمَّاهم «إخواننا»، والقتلَى الذين لم يُصَلِّ عليهم، بل قيل له: مَن ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِ ٱلْخَيَوْةِ اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرِهم الذي سمّاه أميرُ المؤمنين في خلافته بقولِه وفعلِه موافقًا فيه لكتابِ اللهِ وسنةِ نبيّه ـ: هو الصواب الذي لا مَعدِلَ عنه لمن هُدِي رُشْدَه، وإن كان كثيرٌ من علماء السلف والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان، بل يجعلون السيرة في الجميع واحدة، فإمّا أن يُقصِّروا بالخوارج عمَّا يَستحِقُّونه من البُغْضِ واللَّعنةِ والعقوبةِ والقتلِ، وإمَّا أن يَزِيدوا على غيرِهم ما يَستحقُّونَه من ذلك.

وسببُ ذلك قلَّةُ العلم والفهم لكتاب الله وسنةِ رسوله الثابتةِ عنه، وسيرةِ خلفائِه الراشدين المهديين، وإلا فمن استهدى الله واستعانه بحث عن ذلك، وطلبَ الصحيح من المنقول، وتدبَّر كتاب الله وسنة نبيه وسنة خلفائِه، لاسيَّما سيرة أمير المؤمنين الهادي المهدي، التي جرى فيها ما اشتبه على خلقٍ كثيرٍ فضَلُّو بسبب ذلك، إمَّا غُلُوًّا فيه وإمَّا جَفَاءً عنه، كما رُوي عنه أنه قال: «يَهلِكُ فِيَّ رجلانِ: محبُّ غَالٍ يُومِيْني بما ليسَ فيَّ، ومُبغِضٌ قَالٍ يَرمِيْني بما نَزَّهني اللهُ منه»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۷٤۹) ومسلم (۲٤۲۲) عن البراء بن عازب، وأخرجه البخاري (۲۱۲۲، ۵۸۸۶) ومسلم (۲٤۲۱) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٩٨٤)، وحسَّنه الألباني.

ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايْتِيَ اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوًّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوًّا سَكِيلًا اللَّهِ يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾ (٣) يَرَوًّا سَكِيلًا اللَّهِ يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾ (٣) يَرَوًّا سَكِيلًا اللَّهِ يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾ (٣) ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللَّذِي مَا تَيْنَعُهُ ءَايَئِنِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبعَهُ الشَّيْطُانُ فَكَانَ مِنَ عَلَيْهِمْ نَبَا اللَّذِي وَاتَّلُ وَيَكُن مِنَ الْعَاوِينَ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ فَهُ وَلَوْ شِنْنَا لَوَفَعَنَهُ مِاوَلَكِنَّهُ وَأَخَلَدُ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبُعَ هَوَنَهُ ﴾ (١٤) الْفَاوِينَ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ فِي وَلَوْ شِنْنَا لَوْفَعَنَهُ مِاوَلَكِنَّهُ وَأَخَلَد إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾ (١٤)

ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُوآءَ قَوْمِ

<sup>(</sup>١) سورة النجم: ١ \_ ٤.

<sup>(</sup>۲) سورة الفاتحة: ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ١٧٥ \_ ١٧٦.

قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ وَصَفَ بَذَلك مِن يَتْبِع هواه بغير علم حيث قال: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّا كُمْعَتَدِينَ ﴿ وَمَنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وأخبر أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضلّ الضالون، ولا يَشقَى كما شَقِيَ المغضوبُ عليهم، فقال: ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى شِيَّ ﴾ (١). قال ابن عباس: تكفَّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يَضِلَّ في الدنيا ولا يَشقَى في الآخرة (٥).

ومن تمام الهداية أن يَنظُر المستهديْ في كتاب الله، وفيما تواتر من سنة نبيّه وسنة الخلفاء، وما نقلَه الثقاتُ الأثباتُ، ويُميِّزَ بين ذلك وبين ما نقلَه من لا يتحفظ الحديث، أو يُتَهم فيه بكذب لغرض من الأغراض، فإنّ المحدِّثَ بالباطل إمّا أن يتعمد الكذبَ، أو يَكذِبَ خطأً لسوءِ حفظِه أو نسيانِه أو لقلَّة فهمِه وضبطِه.

ثمَّ إذا حَصَلَتِ المعرفةُ بذلك تدبَّر ذلك، وجَمَعَ بين المتفِّق منه، وتَدبَّر المختلف منه حتى يتبيَّنَ له أنه مُتّفقٌ في الحقيقة وإن كان الظاهرُ مختلفًا، أو أن بعضه راجحٌ يَجِبُ اتباعُه، والآخر مرجوحٌ ليس بدليلِ في الحقيقة وإن كان في الظاهرِ دليلاً.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة طه: ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الطبري (١٦٣/١٦).

أما غَلَطُ الناس فلعدم التمييز بين ما يُعقَل من النصوص والآثار، أو يُعقَل بمجرد القياس والاعتبار، ثمَّ إذا خالطَ الظنَّ والغلط في العلم هُوَى النفوس ومُنَاها في العمل صار لصاحبِها نصيبٌ من قوله تعالى ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَبِّهِمُ ٱلْمُدَى ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَبِّهِمُ ٱلْمُدَى ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنَ وَمَا تَهْوى ٱلأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَبِّهِمُ ٱلْمُدَى ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وهذا سبب ما خُلِقَ الإنسانُ عليه من الجهلِ في نوع العلم، والظلمِ في نوع العمل، فبجهلهِ يتبع الظنّ، وبظلمِه يتبع ما تَهوى الأنفسُ. ولممّا بعث اللهُ رسلَه وأنزلَ كُتبه لهدى الناسِ وإرشادهم، صارَ أشدُّهم اتباعًا للرسلِ أبعدَهم عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿كَانَ النّاسُ أُمّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النّبِينَ مُبشّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ النّاسُ أُمّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النّبِيئَ مُبشّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ النّاسُ أُمّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النّبيئَ مُبشّرِينَ وَانزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِما جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَتُ بَنْ النّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ الْبَيْنَتُ بَعْنَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَنْكُمُ بَيْنَ النّاسُ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ لِمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَتَعَلّمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

ولهذا صار ما وصف الله به الإنسان لا يَخصُّ غيرَ المسلمين دونَهم، ولا يَخصُّ طائفةً من الأمة، لكن غير المسلمين أصابَهم ذلك في أصولِ الإيمان التي صار جهلُهم وظلمُهم فيها كفرانًا وخسرانًا مبينًا، ولذلك من ابتدع في أصولِ الدين بدعةً جليلةً أصابَه من ذلك أشدُّ ممّا يُصِيبُ مَن أخطأ في أمرٍ دقيقٍ أو أذنبَ فيه، والنفوسُ لَهِجَةٌ بمعرفةِ محاسنِها ومساوىء غيرها.

وأما العالم العادل فلا يقول إلاّ الحقّ، ولا يتبعُ إلاّ إيّاه، ولهذا من يَتَبعُ المنقولَ الثابتَ عن النبي ﷺ وخلفائِه وأصحابِه وأئمةِ أهلِ

<sup>(</sup>١) سورة النجم: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢١٣.

بيته \_ مثل الإمام على بن الحسين زين العابدين، وابنه الإمام أبي جعفر محمد بن على الباقر، وابنه الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق شيخ علماء الأمة \_ ومثل مالك بن أنس والثوري وطبقتهما، وجد ذلك جميعه متفقًا مجتمعًا في أصول دينهم وجماع شريعتهم، ووجد في ذلك ما يَشْغَلُه وما يُغْنِيْه عما أحدثه كثيرٌ من المتأخرين من أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف، ممن ينتصب (العداوة آل بيت رسول الله عليه ويَبْخَسُهم حقوقهم ويُؤذيهم، أو ممن يغلُو فيهم غير الحق، ويَفتري عليهم الكذب، ويَبخَسُ السابقين والطائعين حقوقهم.

ورأى (٢) أنَّ في المأثور عن أولئك السلف في باب التوحيد والصفات، وباب العدل والقدر، وباب الإيمان والأسماء والأحكام، وباب الوعيد والثواب والعذاب، وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفُجَّارهم، وحكم الرعيَّة معهم، والكلام في الصحابة والقرابة ـ: ما يُبيِّنُ لكل عاقل عادلٍ أنَّ السلف المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب عادلٍ أنَّ السلف المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب وأنَّ البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولي الأمر الهداة وأنَّ البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولي الأمر الهداة المهتدين إنما حَدَثَتْ من الأخلاف، وقد يَعزُونَ بعض ذلك إلى بعض الأسلاف، تارةً بنقلٍ غير ثابتٍ، وتارةً بتأويلٍ لشيءٍ من كلامهم متشابه.

<sup>(</sup>١) وصف لـ «كثير من المتأخرين».

<sup>(</sup>٢) خبر آخر لـ «من يتبع المنقول...»، ومعطوفٌ على «وجد ذلك جميعَه متفقًا...» و«وجد في ذلك ما يشغله...».

ثمَّ إن من رحمة الله أنه قَلَ أن يُنقَل عنهم شيء من ذلك إلاّ وفي النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقولِ المحكم الصريح ما يُبيِّنُ غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل، وهذا لأن الصراط المستقيم في كل الأمة بمنزلة الصراط في المِلل، فكمالُ الإسلام هو الوسَطُ في الأديان والمِلل، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ (١) لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى والصابئين. فكذلك أهلُ الاستقامة، ولزوم سنة رسولِ الله عليه وما عليه السلف، تمسَّكوا بالوسط، ولم ينحرفوا إلى الأطراف.

فاليهود مثلاً جَفَوا في الأنبياء والصديقين حتى قتلوهم وكذَّبوهم، كما قال الله تعالى: ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمُ وَفَرِيقًا نَقْنُلُوكَ ﴿ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱللَّكِتَابِ لَا تَغْلُواْ غَلُوا فيهم حتى عَبَدوهم، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي مِنْ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ الآية (٣).

واليهود انحرفوا في النسخ، حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا يجوز عليه، كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال: ﴿ هُ سَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهَا مُ اللهُ عَنْ قِبْلَئِهُمُ اللَّي كَافُواْ عَلَيْهَا ﴾ (٤)، والنصارى قابلُوهم، فجوزوا للقِسيسين والرهبان أن يُوجِبوا ما شاءوا ويُحرِّموا ما شاءوا. وكذلك تقابلهم في سائر الأمور.

فهدى الله المؤمنين إلى الوسط، فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه، ووقَّروهم وعَزَّروهم وأحبُّوهم، وأطاعوهم واتبعوهم، ولم يردُّوهم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٤٢.

كما فعلت اليهود؛ ولا أَطْرَوهم ولا غَلُوا فيهم فنزَّلوهم منزلة الربوبية كما فعلت النصارى. وكذلك في النسخ، جوَّزوا أن ينسخ الله، ولم يُجوِّزوا لغيره أن ينسخ، فإنّ الله له الخلق والأمر، فكما لا يَخلُق غيرُه لا يأمُر غيرُه.

وهكذا أهلُ الاستقامةِ في الإسلام المعتصمون بالحكمةِ النبوية والعصمة الجماعية، متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة المعطّلة وبين المشبّهة الممثلّة؛ وفي باب القدر والعدل والأفعال بين القدرية العجبرية والقدرية المجوسية؛ وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة، وبين من جَعَلَ إيمان الفُسَّاق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية؛ وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر، وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفود الوعيد؛ وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يُوافِقون الولاة على الإثم والعدوان ويَركنون إلى الذين بين الذين يُوافِقون الولاة على الإثم والعدوان ويَركنون إلى الذين طلموا، وبين الذين لا يرون أن يُعاوِنوا أحدًا على البرّ والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلاّ أن يكون معصومًا، ولا يَدخُلوا فيما أمر الله به ورسولُه إلاّ في طاعةِ من لا وجودَ له.

فالأوَّلون يدخلون في المحرَّمات، وهؤلاء يتركون واجباتِ الدين وشرائع الإسلام، وغُلاتُهم يتركونَها لأجل موافقةِ من يظنونه ظالمًا، وقد يكون كاملًا في علمه وعدلِه.

وأهلُ الاستقامة والاعتدال يُطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان، فيتقون الله ما استطاعوا، وإذا أمرهم الرسولُ بأمرِ أتّوا منه ما استطاعوا، ولا يتركون ما أُمِروا به لفعلِ غيرِهم ما نُهِيَ عنه، بل كما قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ ٱنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ﴿ ` وَلا يُعِلَيْكُمُ مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ﴿ ` وَلا يُعِلِون المنكرَ بما هو أنكرُ منه، ولا يُعلون المنكرَ بما هو أنكرُ منه، ولا يأمرون بالمعروف إلا بالمعروف. فهم وَسَطٌ في عامة الأمور، ولهذا وصفهم النبي ﷺ بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراقهم (٢٠).

ومن ذلك أن اليوم الذي هو يومُ عاشوراء الذي أكرمَ اللهُ فيه سِبْطُ نبيّه وأحدَ سيِّدَي شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي مَن قَتلَه من الفَجَرة الأشقياء، وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب الواقعة في الإسلام. وقد روى الإمام أحمد وغيره (٣) عن فاطمة بنت الحسين \_ وقد كانت قد شهدتْ مصرعَ أبيها \_ عن أبيها الحسين بن على رضي الله عنهم، عن جدِّه رسولِ الله ﷺ أنه قال: «ما من رجلٍ على رضي الله عنهم، عن جدِّه رسولِ الله ﷺ أنه قال: «ما من رجلٍ يُصابُ بمصيبة فيذكر مصيبة وإن قدمتْ، فيُحدِثُ لها استرجاعًا، إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يومَ أُصِيبَ بها».

فقد علم الله أنّ مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرُها مع تقادُمِ العهد، فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحب المصيبةِ والمُصَابُ به أوَّلاً، ولا ريبَ أن ذلك إنما فعلَه الله كرامة للحسين رضي الله عنه، ورفعًا لدرجتِه ومنزلتِه عند الله، وتبليغًا له مَنازلَ الشهداء، وإلحاقًا له بأهل بيته الذين ابتُلُوا بأصنافِ البلاء. ولم يكن الحسن والحسين حصلَ لهما من الابتلاءِ ما حَصَلَ لجدِّهما

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۰۲/٤) والدارمي (۲۵۲۱) وأبو داود (٤٥٩٧) من حديث معاوية بن أبي سفيان. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وغيرهما، انظر «الصحيحة» (۲۰۳، ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/١١) وابن ماجه (١٦٠٠).

ولأمّهما وعَمّهما، لأنهما وُلِدا في عِزِّ الإسلام، وتَربَّيا في حُجور المؤمنين، فأتمَّ الله نعمتَه عليهما بالشهادة، أحدهما مسمومًا والآخر مقتولاً، لأنّ الله عنده من المنازل العالية في دار كرامته ما لا ينالها إلاّ أهلُ البلاء، كما قال النبي عَلَي وقد سُئِلَ: أيُّ الناسِ أشدُّ بلاءً؟ فقال: «الأنبياء ثمّ الطمالحون ثمّ الأمثل فالأمثل، يُبتكى الرجلُ على حسبِ دينه، فإن كان في دينه رقَّةٌ خُفِّف عنه، كان في دينه رقَّةٌ خُفِّف عنه، ولا يزال البلاءُ بالمؤمنِ حتى يَمشي على الأرضِ وليس عليه خطيئةٌ المُنهُ.

وشَقِيَ بقتلِه من أعانَ عليه أو رضي به. فالذي شرعَه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن عظُمتْ أن يقولوا: إنّا لله وإنا إليه راجعون. وقد روى الشافعي في مسنده (٢) أن النبي على لما مات وأصاب أهل بيته من المصيبة ما أصابهم، سمعوا قائلاً يقول: يا آل بيت رسول الله! إنّ في الله عَزَاءً من كلّ مصيبة، وخَلفًا من كل هالك، ودَركًا من كل فائت، فبالله فثِقُوا وإيّاه فارْجُوا، فإن المُصابَ من حُرِمَ الثوابَ. فكانوا يرونه الخضر جاء يُعزِّيهم بالنبي على الله عَلَيْه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۸۰، ۱۸۵) والدارمي (۲۷۸٦) والترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه (٤٠٢٣) عن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>۲) ۲۱٦/۱ (من ترتيبه لمحمد عابد السندي) عن علي بن الحسين مرسلاً، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲۸۸۷). وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲۰۸۲) من هذا الطريق ثم قال: «شيخ الشافعي القاسم العمري متروك، قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: يكذب، زاد أحمد: ويضع الحديث. ثم هو مرسل، ومثله لا يُعتمد عليه هاهنا، والله أعلم. وقد رُوِي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي، ولا يصحّ». وهذا أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۲۷۷۷)، وانظر الكلام عليه في «فتح الباري» (۶/ ۲۳۷) و «الإصابة» (۱/ ۲۶۲).

فأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين الإسلام، وهو أمرٌ لم يفعله رسول الله على، ولا أحد من السابقين الأولين ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من عادة أهل البيت ولا غيرهم. وقد شَهِدَ مقتلَ على أهلُ بيته، وشهدَ مقتلَ الحسين من شهدَه من أهل بيته، وقد مرّت على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون بسنة رسول الله على، لا يُحدِثون مأتمًا ولا نياحةً، بل يصبرون ويسترجعون كما أمر الله ورسولُه، أو يفعلون مالا بأسَ به من الحزن والبكاء عند قرب المصيبة. قال النبي على: «ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان»(۱)، وقال: «ليس منا من لَطَم الخدود وشتق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»(۲)، يعني مثل قول المصاب: يا سَنداه! يا ناصراه! يا عَضُداه! وقال: «إن النائحة إذا لم تَتُبْ قبلَ موتها فإنها تُلْبَسُ يومَ القيامة درعًا من جَرَب وسِربالاً من قَطِرانِ»(۱). وقال: «لعن الله النائحة والمستمعة إليها»(١).

وقد قال في تنزيله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ مَتَا وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ مَنْ وَلَا يَقْبُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْولَالَّهُ الللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْولَالِمُ اللللْولَةُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللَّهُ اللللْولَالِمُ الللللْولَةُ الْمُؤْمِنُ اللللْولَاللَّهُ الللللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللْولِيلُولُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْولَالْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِنُولُ اللللللْمُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ٢٣٧، ٣٣٥) عن ابن عباس، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع» (٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٩٤، ١٢٩٧، ١٢٩٨، ٣٥١٩) ومسلم (١٠٣) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٣٤) عن أبي مالك الأشعري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٢٥) وأبو داود (٣١٢٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/٤) عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، وقد خرَّجها الألباني في «إرواء الغليل» (٣/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣) وضعَّفها كلَّها وبيَّن وهم من عزاها لصحيح مسلم.

غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ أَنَّ وَ وَقَدَ فَسَّرِ النَّبِي عَلَيْهِ قُولُه ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِ ﴾ بأنها النياحة (٢) ، وتَبرَّأَ النبيّ عَلَيْهِ من الحالقة والصالقة (٣) . والحالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة . وقال جرير بن عبدالله (٤) : كُنّا نعدُ الاجتماع إلى أهل الميت وصَنْعَتهم الطعامَ للناس من النياحة . وإنما السنةُ أن يُصنَع لأهل الميت طعامٌ ، لأنّ مصيبتَهم تَشْغَلُهم ، كما قال النبي عَلَيْهِ لما نُعِيَ جعفر بن أبي طالب لما استشهد بمؤتة فقال : «اصنعوا لآلِ جعفر طعامًا ، فقد جاءهم ما يَشْغَلُهم » .

وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراء من الاكتحال والاختضاب أو المصافحة والاغتسال، فهو بدعة أيضًا لا أصل لها، ولم يذكرها أحدٌ من الأئمة المشهورين، وإنما رُوِي فيها حديث «من اغتسل يومَ عاشوراء لم يَمرض تلك السنة، ومن اكتحل يومَ عاشوراء لم يَرمَدْ ذلك العام»(٢) ونحو ذلك، ولكن الذي ثبت عن النبي عَلَيْ أنه صامَ ذلك العام» ونحو ذلك، ولكن الذي ثبت عن النبي

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة: ١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/٥٥، ٤٠٨/٦) وأبو داود (١١٣٩) وابن خزيمة في صحيحه (٢) (٢) ١٣٩، ١٧٢٢) عن أمّ عطية. وانظر «الدر المنثور» (٨/ ١٣٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٩٦) ومسلم (١٠٤) عن أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٠٤/٢) وابن ماجه (١٦١٢) عنه، وصححه البوصيري في «الزوائد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢٠٥/١) وأبو داود (٣١٣٢) والترمذي (٩٩٨) وابن ماجه (١٦١٠) عن عبدالله بن جعفر. وحسَّنه الترمذي، وصححه الحاكم في «المستدرك» (٢٧٢/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٠١/٢) عن أبي هريرة ضمن حديث طويل، ثم قال: هذا حديث لايشك عاقل في وضعه. وقال السيوطي في «اللّاليء المصنوعة» (١١٠/٢): موضوع، ورجاله ثقات، والظاهر أن بعض =

يومَ عاشوراءَ، وأمرَ بصيامه، وقال: «صومُه يُكفِّر سنةً»، وقرَّر النبي عَلَيْ أَن الله أَنجى فيه موسى وقومَه، وأغرقَ فرعونَ وقومَه (١)، ورُوِيَ أَن الله أَنجى فيه موسى فمن كرامة الحسين أن الله جعلَ استشهادَه فيه.

وقد يجمع الله في الوقت شخصًا أو نوعًا من النعمة التي تُوجِب شكرًا، أو المحنة التي تُوجِب صبرًا، كما أنّ سابع عشر شهر رمضان فيه كانت وقعة بدر، وفيه كان مقتل عليّ. وأبلغ من ذلك أن يوم الاثنين في ربيع الأول مولد النبي ﷺ، وفيه هجرته، وفيه وفاته.

والعبد المؤمن يُبتكى بالحسناتِ التي تَسُرُّه والسيئاتِ التي تَسُوءُه في الوقت الواحد، ليكون صبَّارًا شكورًا، فكيف إذا وقعَ مثلُ ذلك في وقتين متعددين من نوعِ واحد؟

ويُستحبُّ صومُ التاسع والعاشر، ولا يُستحبُّ الكحلُ، والذين يصنعونَ من الكحل من أهل الدين لا يقصدون به مناصبة أهل البيت، وإن كانوا مخطئين في فعلهم، ومَن قصدَ منهم أهلَ البيت بذلك أو غيره، أو فرحَ أو استشفَى بمصائبهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فقد قال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يدخلون

المتأخرين وضعه وركبه على هذا الإسناد. وأخرج ابن الجوزي (٢٠٣/٢) الشطر الثاني منه عن ابن عباس، ونقل عن الحاكم أنه قال: «أنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبر، والاكتحال يوم عاشوراء لم يُروَ عن رسول الله على فيه أثر، وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين». وحكم عليه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص٣٠٤) والألباني في «الضعيفة» (٦٢٤) بأنه موضوع.

<sup>(</sup>١) انظر باب صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم عند البخاري ومسلم وغيرهما.

الجنة حتى يُحبّوكم من أجلي»(١) لما شكا إليه العباس أن بعض قريش يَجْفُون بني هاشم. وقال: «إن الله اصطفى قريشًا من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم»(٢). ورُوِيَ عنه أنه قال: «أَحِبُّوا الله لما يَغذُوكم به من نِعَمِه، وأَحِبُّوني لحبّ الله، وأَحِبُّوا أهلَ بيتي لحبّي»(٣). وهذا باب واسعٌ يطولُ القول فيه.

وكان سببُ هذه المواصلة أن بعض الإخوان قَدِمَ بورقةٍ فيها ذِكرُ الندور لمشهد النبي عَلَيْ ، وذِكر سادة أهلِ البيت، وقد أُجري فيها ذِكرُ الندور لمشهد المنتظر. فخُوطِبَ من فضائل أهل البيت وحقوقِهم بما سَرَّ قلبَه وشرحَ صَدْرَه، وكان ما ذُكِر بعضَ الواجب، فإن الكلام في هذا طويل، ولم يحتمل هذا الحامل أكثر من ذلك. وخُوطِبَ فيما يتعلق بالأنساب والنذور بما يجب في دين الله، فسألَ المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من الإخوان، فإنّ النبي عَلَيْ قال: «الدين النصيحة»، قالوا: لمن يا رسولَ الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسولِه ولأئمة المسلمين وعامتهم» (١٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۷/۱) من طريق عبدالله بن الحارث عن العباس، ولفظه: «والذي نفسي بيده لا يَدخلُ قَلْبَ رجلِ الإيمانُ حتَّى يُحبَّكم لله ولرسوله». وأخرجه ابن ماجه (۱٤٠) نحوه من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس. قال البوصيري في «الزوائد»: رجال إسناده ثقات، إلاّ أنه قيل: رواية محمد بن كعب عن العباس مرسلة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٧٦) عن واثلة بن الأسقع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٧٨٩) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٥٠) عن ابن عباس. قال الترمذي: حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وضعَّفه الألباني في تعليقه على «فقه السيرة» (ص٢٠) وتكلم عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٥٥) عن تميم الداري. ورُوِي عن غيره من الصحابة، انظر «جامع العلوم والحكم» (١/ ٢١٥) و «مجمع الزوائد» (١/ ٨٧).

أما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلطٌ في مواضع متعددة، مثل ذكرِه أن النبي ﷺ توفي في صفر، وأنه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ابن عمرو بن العلاء بن هاشم، وأنّ جعفر الصادق توفي في خلافة الرشيد، وغير ذلك.

فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن النبي ﷺ توفي في شهر ربيع الأول شهر مولِده وشهر هجرته، وأنه توفي يوم الاثنين، وفيه وُلِد وفيه أُنزِل عليه. وجدُّه هاشم بن عبد مناف، وإنما كان هاشمٌ يُسمَّى عمرًا، ويقال له عمرو العلا، كما قال الشاعر(١):

عَمرو العُلا هَشَمَ الثَّرِيدَ لقومِه ورجالُ مكَّةَ مُسنِتُون عِجَافُ وأن جعفرًا أبا عبدالله توفي في سنة ثمانٍ وأربعين في إمارة أبي جعفر المنصور.

وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهلِ البيت أن الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامراً علم يُعقَب ولم ينسل، وقال من أثبته: إن أباه لما توفي سنة ستين ومئتين كان عمره سنتين أو أكثر من ذلك بقليل، وأنه غاب من ذلك الوقت، وأنه من ذلك الوقت حجة الله على أهل الأرض، لا يَتِمُّ الإيمانُ إلا به، وأنه هو المهدي الذي أخبر به النبي عَلَيْ ، وأنه يَعلم كلَّ ما يُفتقر إليه في الدين.

وهذا موضع ينبغي للمسلم أن يَتثبَّتَ فيه ويَستهديَ اللهَ ويستعينَه، فإن الله قد حرَّمَ القولَ بغير علم، وذكر أن ذلك من خُطوات الشيطان،

<sup>(</sup>۱) هو مطرود بن كعب الخزاعي أو ابن الزبعرى، انظر تاريخ الطبري (۲/۲۵۱، ۲۰۱) و «البداية والنهاية» (۳/۳۰۲).

وحَرَّم القولَ المخالفَ للحق، ونصوص التنزيل شاهدةٌ بذلك، ونَهى عن اتباع الهوى.

فأما المهديّ الذي بَشَّرَ به النبي عَلَيْهُ فقد رواه أهل العلم العالمون بأخبار النبي عَلَيْهُ، الحافظونَ لها، الباحثون عنها وعن رُواتِها، مثل أبي داود والترمذي وغيرهما. ورواه الإمام أحمد في «مسنده»(١).

ورُوِي هذا المعنى من حديث أم سلمة وغيرها (٣).

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «المهدي من ولد ابني هذا»، وأشار إلى الحسن (٤٠).

<sup>(</sup>۱) جمع الدكتور عبدالعليم البستوي أحاديث المهدي الواردة في كتب السنة مع الكلام عليها ودراسة أسانيدها، ونشرها في كتابين: «المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» و«الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة»، وهما أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٢٨٢) بإسناد حسن. وانظر الكلام عليه في «المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» (ص٢٦٩ ـ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) حديث أم سلمة أخرجه أحمد (٣/ ٣١٦) وأبو داود (٤٢٨٦، ٤٢٨٧)، وإسناده ضعيف. انظر الكلام عليه في «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة» (ص٣٢٤\_ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٢٩٠) بلفظ: «... سيخرج من صلبه رجلٌ يُسمَّى باسم نبيكم...». وإسناده ضعيف، انظر «الموسوعة» (ص٣٤٧ ـ ٣٤٩).

وقال ﷺ: «يكون في آخر الزمان خليفةٌ يَحثُو المالَ حَثْوًا»(١)، وهو حديث صحيح.

فقد أخبر النبي ﷺ أن اسمه «محمد بن عبدالله» ليس «محمد بن الحسن»، وإن كنية الحسين «أبو الحسن»، وإن كنية الحسين «أبو عبدالله»، فقد جعل الكنية اسمه، فما يَخفى على من يَخشى الله أن هذا تحريف الكلم عن مواضعه، وأنه من جنس تأويلات القرامطة.

وقول أمير المؤمنين صريح في أنه حَسني لا حُسيني، لأن الحسن والحسين مُشبِهانِ من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق، وإن لم يكونا نبيَّينِ، ولهذا كان النبي عَلَيْ يقول لهما: «أُعِيذُكُما بكلماتِ الله التامَّة، من كلّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومن كلِّ عين لاَمَّة»(٢)، ويقول: «إن إبراهيم كان يُعوِّذ بهما إسماعيل وإسحاقَ»(٣). وكان إسماعيل هو الأكبر والأحلم، ولهذا قال النبي عَلَيْ وهو يخطب على المنبر والحسنُ معه على المنبر: «إن ابني هذا سيّد، وسيُصلح الله بين فئتين عظيمتينِ من المسلمين»(٤).

فكما أن غالبَ الأنبياء كانوا من ذرية إسحاق، فهكذا كان غالب السادة الأئمة من ذرية الحسين، وكما أن خاتم الأنبياء الذي طبَّق أمرُه مشارقَ الأرض ومغاربَها كان من ذرية إسماعيل، فكذلك الخليفة الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩١٣) عن جابر بن عبدالله، و(٢٩١٤) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٧١) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) ضمن الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٧٠٤، ٣٦٢٩، ٣٧٤٦) عن أبي بكرة.

وأيضًا فإن من كان ابنَ سنتينِ كان في حكم الكتاب والسنة مستحقًا أن يُحجَر عليه في بدنِه، ويُحجَر عليه في مالِه، حتى يَبلُغَ ويُؤنسَ منه الرُّشدُ، فإنه يتيم، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَالْبَلُواُ الْيَكَعَىٰ حَتَى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَهُم رُسُّدًا فَأَدَفَعُواْ إِلَيْهِم أَمُولَكُم ﴿ (١) . فمن لم تُفَوض بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَهُم رُسُّدًا فَأَدَفَعُواْ إِلَيْهِم أَمُولَكُم ﴿ (١) . فمن لم تُفوض الشريعة إليه أمرَ نفسه كيف تُفوض إليه أمرَ الأمة؟ وكيف يجوز أن يكون إمامًا على الأمة من لا يُرى ولا يُسمَع له خبر؟ مع أنّ الله لا يكون إمامًا على الأمة من لا يتقدرون على الوصولِ إليه، وله أربعمئه وأربعون سنةً ينتظره من ينتظره وهو لم يخرج، إذ لا وجودَ له.

وكيف لم يظهر لخواصه وأصحابِه المأمونين عليه كما ظهر آباؤه؟ وما المُوجِب لهذا الاختفاء الشديد دون غيره من الآباء؟ وما زال العقلاء قديمًا وحديثًا يضحكون ممن يُثبِت هذا ويُعلِّق دينه به، حتى جعل الزنادقة هذا وأمثالَه طريقًا إلى القدح في الملَّة وتسفيهِ عقولِ أهلِ الدين إذا كانوا يعتقدون مثلَ هذا.

لهذا قد اطلع أهلُ المعرفة على خلقٍ كثيرٍ منافقينَ زنادقةٍ يتستَّرون بإظهار هذا وأمثالِه، ليستميلوا قلوبَ وعقولَ الضعفاءِ وأهلِ الأهواء، ودَخلَ بسبب ذلك من الفساد ما اللهُ به عليم، ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ بالله العلي العظيم. واللهُ يُصلِح أمرَ هذه الأمة ويهديهم ويُرشِدهم.

وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد، فإنّ الله في كتابه وسنة نبيه التي نقلها السابقون والتابعون من أهل بيته وغيرهم قد أمر بعمارة المساجد، وإقامة الصلواتِ فيها بحسب الإمكان، ونهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن من يفعل ذلك. قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٦.

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنِجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَانَ الزَّكَوْةَ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَخْفُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ فَعَسَى ٱوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَعَسَى ٱوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالِمُ اللَّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآيِفِينَ ۖ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ۚ ﴾ رِجَالُ لَا نُلْهِيمِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ الدَّكَوْةِ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ المَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ

وقال: ﴿ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾ (٥).

وقال النبي ﷺ: «من بني لله مسجدًا بني الله له بيتا في الجنة»<sup>(٦)</sup>.

وقال: «بَشِّرِ المشَّائين في ظُلَمِ الليل إلى المساجد بالنور التامّ يومَ القيامة»(٧).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الجن: ١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٥٠) ومسلم (٥٣٣، وبعد رقم ٢٩٨٣) عن عثمان بن عفان. وفي الباب عن جماعة من الصحابة.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو داود (٥٦١) والترمذي (٢٢٣) عن بريدة بن الحصيب، وأخرجه ابن ماجه (٧٨٠) عن سهل بن سعد الساعدي. وهو بمجموعه صحيح.

وقال: «من غدا إلى المسجد أو راحَ، أعدَّ الله له نُزُلاً كلَّما غدا أو راح»(١).

وقال: «صلاةُ الرجل في المسجد تَفضُل على صلاتِه في بيته وسُوقهِ بخمسٍ وعشرين درجةً»(٢).

وقال: «من تَطَهَّر في بيته فأحسنَ الطَّهورَ، وخرجَ إلى المسجد لا يُنهِزُه إلاّ الصلاةُ، كانتْ خطوتاه إحداهما تَرفعُ درجةً، والأخرى تَضَعُ خطيئةً»(٣).

وقال: «صلاةُ الرجل مع الرجل أزكى من صلاتِه وحدَه، وصلاتُه مع الرجلين أزكى من صلاتِه مع الرجل، وما كان أكثر كان أحبَّ إلى الله»(٤).

وقال: «سيكون عليكم أمراء يُؤخِّرون الصلاة عن وقتها، فصَلُّوا الصلاة لوقتها، ثمَّ اجعلوا صلاتكم معهم نافلةً»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٢) ومسلم (٦٦٩) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) روي هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر وابن مسعود وأبي بن كعب وأنس وغيرهم. وأقرب ما ورد من لفظ المؤلف أخرجه البخاري (٢٤٧، ٦٤٧، ٦٤٧) ومسلم (٦٤٩) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) ضمن حدیث أبي هریرة السابق بنحوه. وأخرجه مسلم (٦٦٦) من طریق آخر عن أبی هریرة بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٤٠/٥) وأبو داود (٥٥٤) وابن خزيمة (١٤٧٦) والنسائي (٢/٤/٢) عن أبي بن كعب. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٦٤٨) عن أبي ذر. وفي الباب عن ابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي أُبيّ الأنصاري وعامر بن ربيعة وشداد بن أوس عند أحمد في «مسنده».

وقال: «يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم»(١).

وهذا باب واسعٌ جدًّا.

وقال أيضًا: «لعنَ الله اليهودَ، اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ» يُحذِّر ما فعلوا<sup>(٢)</sup>. قالوا: ولولا ذلك لأُبْرِزَ قبرُه، ولكن كُرِهَ أن يُتَّخذَ مسجدًا<sup>(٣)</sup>، وهذا قاله في مرضه.

وقال قبل موتِه بخمس: «إنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبورَ مساجدَ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك»(٤).

ولما ذكر كنيسة الحبشة قال: «أولئك إذا مات الرجلُ فيهم بَنُوا على قبرِه مسجدًا، وصَوَّروا فيه تلك التصاوير، أولئك شِرارُ الخلق عند الله يوم القيامة»(٥).

وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير.

وقال أيضًا: «لعنَ الله زوَّاراتِ القبور والمتخذين عليها المساجَد والسُّرُجَ». رواه الترمذي وغيره (٦)، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩٤) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۵۳۱، ۳٤٥٣، ۳٤٥٣، ٥٨١٥) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة وابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٣٠، ١٣٩٠) ومسلم (٥٢٩) عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٥٣٢) عن جندب بن عبدالله البجلي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٢٧، ٤٣٤، ١٣٤١) ومسلم (٥٢٨) عن عائشة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٢١٩/١، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧) وأبو داود (٣٢٣٦) والترمذي (٣٢٠) والنسائي (٤/٤) وابن ماجه (١٥٧٥) من طريق أبي صالح عن ابن عباس. =

فإذا كان النبي ﷺ قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجد، ويسرجون عليها الضوء، فكيف يَستحِلُ مسلمٌ أن يَجعلَ هذا طاعةً وقربةً؟

وفي صحيح مسلم (١) عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بَعْثِنِي رسولُ الله ﷺ فأمرَني أن لا أدعَ قبرًا مُشْرِفًا إلاّ سوّيتُه، ولا تِمثالاً إلاّ طَمستُه».

وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «اللهم لا تجعلْ قبري وثنًا يُعبَد» (٢).

وقال: «لا تتخذوا قبري عيدًا، وصَلُوا عَليَّ حيثُما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني»(٣).

فنهى النبي ﷺ عن الاجتماع عند قبرِه، وأمرَ بالصلاة عليه في جميع المواضع، فإن الصلاة عليه تَصِل إليه من جميع المواضع.

وهذه الأحاديث رواها أهل بيته، مثلُ علي بن الحسين عن أبيه عن جدِّه علي، ومثل عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فكانوا هم وجيرانهم من علماء أهل المدينة يَنهون عن البدع التي عند

<sup>=</sup> قال الألباني في «الضعيفة» (٢٢٥): ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح باذام ضعيف عند جمهور النقاد، ولعن المتخذين عليها السرج ليس في الأحاديث ما يشهد له، فهذا القدر من الحديث ضعيف، وباقي الحديث ورد من طرق أخرى فهو صحيح لغيره.

<sup>(</sup>۱) برقم (۹٦۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٤٦/٢) والحميدي في «مسنده» (١٠٢٥) عن أبي هريرة بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (٢٠) وغيره عن على بن الحسين عن أبيه عن جده. انظر «تحذير الساجد» (ص١٤٠).

قبرِه أو قبرِ غيرِه، امتثالاً لأمرِه متابعةً لشريعتِه، فإنّ من مبدأ عبادة الأوثان: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين والعكوف على تماثيلهم، وإن كانت وقعت بغير ذلك.

وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا: ﴿ لَا نَذَرُنّ ءَالِهَ مَكُو وَلَا لَذَرُنّ وَدًا وَلَا اللّهِ وَكَا لَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسّرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا ﴾ (١). وقد روى طائفة من علماء السلف أن هؤلاء كانوا قومًا صالحين، فلمّا ماتوا عكفوا على قبورهم، ثمّ صوّروا تماثيلَهم (٢). وكذلك قال ابن عباس في قوله ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ اللّهَ وَ الْعُزّى ﴿ وَمَنَوْةَ النّالِثَةَ اللّهُ خَرَى ﴿ فَلَمَا مَاتَ عَكُفُوا على قبره ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ اللّهُ تَرَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى قبره ﴿ عَلَى قبره ﴿ اللّهِ عَلَى قَبْرِهُ لَكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى قبره ﴿ عَلَى قبره ﴿ عَلَى قبره ﴿ اللّهِ عَلَى قبره ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه عَلَى قبره ﴿ اللّهُ عَلَى قبره ﴿ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ولهذا قال النبي ﷺ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبَد» (٥)، ونهى أن يُصلَّى عند قبره. ولهذا لما بنى المسلمون حُجرتَه حَرَّفوا مؤخرها وسنَّموه، لئلَّا يُصلَّى إليه، فإنه ﷺ قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها»، رواه مسلم (٢).

وكان ﷺ إذا خرجَ إلى أهل البقيع يُسلِّم عليهم ويدعو لهم (٧)،

<sup>(</sup>۱) سورة نوح: ۲۳ ـ ۲۶.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري (٤٩٢٠) وتفسير الطبري (٢٩/٢٩) وابن كثير (٤/٤٥٤، ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: ١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري (٤٨٥٩) وتفسير الطبري (٢٧/ ٣٥) وابن كثير (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٦) والحميدي (١٠٢٥) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) برقم (٩٧٢) عن أبي مرثد الغنوي.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۲/۲۵۲) عن عائشة، وأخرجه مسلم (۹۷٤) من طريق آخر عن عائشة مطولاً.

وعلَّم أصحابَه أن يقولوا إذا زاروا القبور (١٠): «سلامٌ عليكم أهلَ دارِ قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهمَّ أُجُرُهم ولا تَفْتِنَا بعدهم، واغفر لنا ولهم».

هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقيَّة وسيدة نساءِ العالمين فاطمة، وكانت إحداهن دُفِنَتْ فيه قديمًا قريبًا من غزوة بدر، ومع ذلك فلم يُحدِث على أولئك السادة شيئًا من هذه المنكرات، بل المشروع التحيةُ لهم والدعاء بالاستغفار وغيره.

وكذلك في حقّه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد، وقال: «أكثروا عليَّ من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليَّ». قالوا: كيف تُعرَض صلاتُنا عليك وقد أرمْت؟ يعني بَلِيْت، قال: «إنّ الله حرَّم على الأرض أن تأكلَ أجسادَ الأنبياء»(٢).

وقال: «ما من رجلٍ يمرُّ بقبر الرجل كان يَعرِفُه في الدنيا فيُسلِّم عليه إلاّ ردَّ الله عليه روحُه حتى يَرُدَّ عليه السلامَ»<sup>(٣)</sup>.

وكلُّ هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي ﷺ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٧٥) عن بريدة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۸/٤) والدارمي (۱۰۸۰) وأبو داود (۱۰٤۷، ۱۰۵۱) والنسائي (۲/۳۱) وابن ماجه (۱۰۸۰، ۱۳۳۱) عن أوس بن أوس. وصححه الألباني في تعليقه على «فضل الصلاة على النبي» (۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١/ ٢٣٤) من حديث ابن عباس، وصححه عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغرى» (١/ ٣٤٥)، ونقل ذلك العراقي في «قيض القدير» (٥/ ٤٨٧).

فالدعاء والاستغفار يصل إلى الميت عند قبرِه وغيرِ قبرِه، وهو الذي ينبغي للمسلم أن يعامل به موتى المسلمين، من الدعاء لهم بأنواع الدعاء، كما أن في حياته يدعو لهم.

وهذا رسولُ الله ﷺ قد أمرنا أن نصلِيَ عليه ونُسلَّم تسليمًا في حياتِه ومماتِه، وعلى آل بيتِه، وأمرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات في محياهم ومماتهم، عند قبورهم وغير قبورهم، ونهانا الله أن نجعل له أندادًا، أو نُشبَّه بيتَ المخلوق الذي هو قبرُه ببيتِ الله الذي هو الكعبةُ البيت الحرامُ، فإنّ الله أمرنا أن نحج ونُصلِّي إليه ونطوفَ به، وشرعَ البيت الحرامُ، فإنّ الله أمرنا أن نحج ونُصلِّي إليه ونطوفَ به، وشرعَ لنا أن نستلم أركانَه، ونُقبِّلَ الحجرَ الأسودَ الذي جعلَه الله بمنزلة يمينه. قال ابن عباس: «الحجر الأسود يمينُ الله في الأرض، فمن استلَمه وصافحَه فكأنما صافحَ الله وقبَّلَ يمينَه» (١٠).

وشرع كسوة الكعبة وتعليق الأستار عليها، وكان يتعلَّق من يتعلَّق بأستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجار به، فلا يجوز أن تُضاهَى بيوتُ المخلوقين ببيت الخالق.

ولهذا كان السلف ينهون من زارَ قبرَ النبي ﷺ أن يُقَبِّلُه، بل يُسلِّم عليه ـ بأبي هو وأمي ﷺ ـ ويُصلِّي عليه، كما كان السلف يفعلون.

فإذا كان السلفُ أعرفَ بدين الله وسنةِ نبيه وحقوقِه، وحقوقِ السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرِهم، ولم يفعلوا شيئًا من هذه البدع التي تُشبه الشركَ وعبادةَ الأوثان، لأن الله ورسوله نهاهم عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (۹٦/۲) موقوفًا على ابن عباس. وروي مرفوعًا عن جابر وغيره، وهو منكر. انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة» (٢٢٣).

ذلك، بل يعبدون الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين كما أمر الله به ورسولُه، ويَعْمُرون بيوتَ الله بقلوبهم وجَوارحِهم من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك؛ فكيف يَحِلُّ للمسلم أن يَعدِلَ عن كتاب الله وشريعة رسولِه وسبيلِ السابقين من المؤمنين، إلى ما أحدثه ناسٌ آخرون، إمّا عمدًا وإمّا خطأ؟

فخُوطِب حاملُ هذا الكتابِ بأن جميع هذه البدع التي على قبورِ الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ، المخالفة للكتاب والسنة، ليس للمسلم أن يُعِين عليها، هذا إذا كانت القبورُ صحيحةً، فكيف وأكثرُ هذه القبور مطعونٌ فيها؟

وإذا كانت هذه النذورُ للقبور معصيةً قد نهى الله عنها ورسولُه والمؤمنون السابقون، فقد قال النبي ﷺ: «مَن نَذَرَ أَن يطيعَ اللهَ فليُطِعْه، ومن نَذَر أَن يَعصِيَ اللهَ فلا يَعْصِه»(١). وقال ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين»(٢)، وهذا الحديث في الصحاح.

فإذا كان النذرُ طاعةً لله ورسولِه، مثل أن ينذرَ صلاةً أو صومًا أو حجًّا أو صدقةً أو نحو ذلك، فهذا عليه أن يَفِيَ به؛ وإذا كان النذرُ معصيةً \_ كفرًا أو غيرَ كفرٍ \_ مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند، ومثلما كان المشركون ينذرون لآلهتهم، مثل اللات التي كانت بالطائف، والعُزَّى التي كانت بعرفة قريبًا من مكة، ومناة الثالثة الأخرى التي كانت بعرفة قريبًا من مكة، ومناة الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز، كانوا ينذرون لها النذور، ويتعبدون لها، ويتوسّلون أرض الحجاز، كانوا ينذرون لها النذور، ويتعبدون لها، ويتوسّلون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦، ٦٧٠٠) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٤٥) عن عقبة بن عامر.

بها إلى الله في حوائجهم، كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿مَانَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ فَي حوائجهم، كما أخبر الجهّالُ من المسلمين لعينِ ماء أو بئرٍ من الآبار أو قناة ماء أو مغارة أو حجرٍ أو شجرة من الأشجار أو قبرٍ من القبور ـ وإن كان قبرَ نبيّ أو رجلٍ صالح ـ، أو ينذرون زيتًا أو شمعًا أو كسوة أو ذهبًا أو فضة لبعضِ هذه الأشياء ـ: فإن (٢) هذا كلّه نذر معصيةٍ لا يُوفَى به. لكن من العلماء من يقول: على صاحبه كفارة يمين، لما روى أهلُ السنن (٣) عن النبي ﷺ: «لا نذر في معصيةٍ، وكفارتُه كفارة يمينٍ». وفي الصحيح عنه أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين).

وإذا صُرِفَ من ذلك المنذور شيءٌ في قُربةٍ من القُرُباتِ المشروعة كان حسنًا، مثلَ أن يَصرِف الدُّهنَ إلى تنويرِ بيوتِ الله، ويَصرِف المالَ والكسوةَ إلى من يَستحقّه من المسلمين من آل بيتِ رسولِ الله ﷺ، وسائرِ المؤمنين، وفي سائر المصالحِ التي أمر الله بها ورسولُه.

وإذا اعتقد بعضُ الجهّال أن بعضَ هذه النذور المحرَّمة قد قَضَتْ حاجتَه بجَلْبِ المنفعةِ من المال والعافية ونحو ذلك، أو بدَفْع المضرَّةِ من العدوِّ ونحوه، فقد غَلِطَ في ذلك، فقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخيرٍ، ولكنّه يُستَخرِجُ به من البخيل»(٥). فعدَّ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: ٣.

<sup>(</sup>٢) جواب قوله فيما مضى: «وإذا كان النذر معصيةً...».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٢٩٠\_ ٣٢٩٢) والترمذي (١٥٢٤، ١٥٢٥) والنسائي (٢٦/٧، ٢٧) وابن ماجه (٢١٢٥) عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٦٠٨، ٦٦٩٢، ٦٦٩٣) ومسلم (١٦٣٩) عن ابن عمر.

النذر مكروهًا، وإن كان الوفاءُ به واجبًا إن كان المنذور طاعةً لله ورسوله ﷺ.

وقد أخبرَ النبي ﷺ أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يُستَخرج به من البخيل، وهذا المعنى قد ثبت عن النبي ﷺ من غير وجه فيما كان قُربةً محضةً لله، فكيف بنذرٍ فيه شركٌ؟ فإنه لا يجوز نذرُه ولا الوفاءُ به.

وهذا وإن كان قد غَمَرَ الإسلامَ، وكَثُرُ العكوفُ على القبور التي هي للصالحين من أهلِ البيت وغيرِهم، فعَلَى الناس أن يُطيعوا الله ورسولَه، ويتبعوا دينَ الله الذي بَعثَ به نبيَّه ﷺ، ولا يَشرَعُوا من الدين ما لم يأذن به اللهُ، فإن الله إنما أرسلَ الرسلَ وأنزلَ الكتبَ ليكون الدينُ كلُّه لله، وليعبدوا الله وحدَه لا شريك له.

كما قال تعالى: ﴿ وَسَّتُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا آَجَعَلْنَا مِن دُونِ اللَّهَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَسَّتُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن دُونِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ يُعْبَدُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ \* إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهْ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبَى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىۤ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﷺ (٢٠).

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَالْحَدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّعْفُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: ٤٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى: ۱۳.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ٣٦.

وقال تعالى في حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبين: ﴿ قُلِ اَدْعُوا الْمَلائكةَ والنبين: ﴿ قُلِ الْمَعُوا الذِّينَ زَعَمْتُم وَلا تَعْوِيلًا ﴿ أُولَيْكَ الْمُعُوا الّذِينَ يَدْعُونَ رَحْمَتُهُ وَيَعَافُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُمُ الْقَرْبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَعَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللَّهُ ا

وقال: ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَثِيكَةَ وَالنَّبِيَّتَنَ أَرْبَابًا أَيَاْ مُرَّكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَ أَنتُم تُسَلِمُونَ (﴿ ﴾ (٢) .

وردَّ على من اتخذ شفعاءَ من دونه فقال: ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ شُفَعَاءٌ قُلْ اَوَلَقَ حَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قَلْ اِللّهِ الشَّفَاعَةُ شُفَعَةُ اللّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ الشَّمَازَتَ قُلُوبُ اللّهَ مَا لَا يُوقِمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ الشَّمَاوِنَ ﴿ وَاللّهُمْ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْآرُضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُمُ اللّهُ مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ أَتَّحَكَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبِكَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ ٱللّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمُمَّا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاهُا وَحِدُا لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللّهَا وَحِدُا لَا إِلَهُ إِلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالَّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٥٦ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: ٤٣ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ٢٥٥.

أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَيَّ إِنَّ اللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَيَّ إِنَّ اللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَمُّ ﴾ (٣).

وكُتُبُ اللهِ من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله، لاسيما الكتاب الذي بُعِثَ به محمد ﷺ، أو الشريعة التي جاء بها، فإنها كملت الدين، قال تعالى: ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (٤)، وقال: ﴿ ثُمَ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهْوَاءَ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَ اللهِ عَلَمُونَ ﴿ ثُمَ اللهِ عَلَمُونَ ﴿ ثُمَ اللهِ عَلَمُونَ ﴿ ثُمَ اللهِ عَلَمُونَ ﴿ ثُمَ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُونَ ﴿ ثُمَ اللهُ عَلَمُونَ ﴿ ثُمَ اللهُ عَلَمُونَ ﴿ ثُمُ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُونَ ﴿ ثُمَ اللهُ الل

وقد جعل قِوامَ الأمر بالإخلاصِ لله والعدلِ في الأمور كلها، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيْنَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّكَلَةُ ﴾ (٦).

ولقد خَلَّص النبي ﷺ التوحيدَ من دقيقِ الشرك وجليلِه، حتى قال: «مَن حَلَفَ بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذي وصححه (٧٠).

وقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا

<sup>(</sup>١) سورة النجم: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الجاثية: ١٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: ٢٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۲/ ۳۲، ۵۸، ۲۰، ۲۹، ۸۲، ۱۲۵) وأبو داود (۳۲۰۱) والترمذي (۷) أخرجه أحمد (۱۵۳۰) عن ابن عمر.

فليحلف بالله أو ليصمت». وهذا مشهور في الصحاح(١).

وقال: «لا يقولنَّ أحدُكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثمَّ شاءَ محمد» (٢).

وقال له رجل: ما شاء اللهُ وشِئتَ، فقال: «أَجَعلتَني لله نِدًّا؟ بل ما شاء اللهُ وحدَه»(٣).

ورُوِي عنه أنه قال: «الشركُ في هذه الأمة أخفَى من دبيب النمل»<sup>(٤)</sup>. ورُوِي عنه أن الرياء شرك<sup>(٥)</sup>.

وقال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعَمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَخَذَا (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وعَلَّمَ بعضَ أصحابِه أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من أن أُشرِكَ بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم»(٧).

ومن هذا الباب الذين يسألون الصدقة أو يُعطُونها لغير الله، مثل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٤٦ ومواضع أخرى) ومسلم (١٦٤٦) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۷۲/۵، ۳۹۸) وابن ماجه (۲۱۱۸) والدارمي (۲۷۰۲) عن الطفيل بن سخبرة، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٢١٤، ٢٨٣، ٣٤٧) والنسائي في اعمل اليوم والليلة» (٩٨٨) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٩١/٤) عن عائشة، وصححه هو والألباني في «صحيح الجامع» (٣٧٣٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/١) عن معاذ بن جبل بلفظ «اليسير من الرياء شرك»، وصححه.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف: ١١٠.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧١٦) عن معقل بن يسار.

من يقول: لأجلِ فلان، إما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت، حتى يتخذَ السؤالَ بذلك ذريعةً إلى أكل أموالِ الناس بالباطل، ويَصير قومٌ ممن ينتسب ألى محبة آل البيت يُعطِي الناس، وآخرون ممن ينتسب إلى السنة يُعطِي الآخرين، والشيطانُ قد استحوذَ على الجميع، فإن الصدقة وسائر العبادات لا يُشْرَعُ أن تُفْعَلَ إلاّ لله، كما قال تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ وَمَا ءَائَيْتُم مِّن زَكُوْةِ تُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُّ اللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُّ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُّ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُّ اللَّهُ فَاللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُّ اللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُّ

وقال: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَّوَالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْسِيتًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلْ جَنَّتِم بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَتَانَتَ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمَ يُصِبْهَا وَابِلُ فَتَانَتَ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمَ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلَّ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينَا وَيَسِمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُرْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۞ (٤).

وقال تعالى كلمة جامعة: ﴿ وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُواْ اَلْكِئَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللّهَ تُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الليل: ١٧ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٢) سبورة الروم: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان: ٨ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة البينة: ٤ ـ ٥.

وعبادتُه تَجمعُ الصلاةَ وما يَدخُل فيها من الدعاء والذكر، وتَجمع الصدقةَ والزكاةَ بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك.

والله يجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين، نعبده ولا نشرك به شيئًا، معتصمين بحبله، متمسكين بكتابه، متعلمين لما أنزل من الكتاب والحكمة، ويَصرف عنّا شياطينَ الجن والإنس، ويُعِيذُنا أن تفرّق بنا عن سبيله، ويهدينا الصراطَ المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُنَ أولئك رفيقا.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلّم تسليمًا كثيرًا.

\* \* \*



مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها وقراءة القرآن وغير ذلك



## مسألة

ما يقول سيدنا الإمام العلامة تقي الدين ـ أيَّده الله تعالى ـ في مشهدٍ فيه شريف مدفون من أولاد زين العابدين، والناس يقصدونه ليصلُّوا عنده الصلواتِ الخمسَ، وينذرون له، ومنهم من يَقصِد البركة، ومنهم من يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد. فهل هم مصيبون أم مُخطِئون؟ وهل لهم أجرٌ أم لا؟ وهل يُثابُ من يَتصدَّق أو يَبَرُّ قَيَّمَ المشهد المذكور أو الفقراءَ الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ وأيضًا يَقعُد في المشهد قُرَّاءٌ يقرأون القرآن العظيم بلا أجرةٍ من العشاء إلى بكرة، فهل يُؤجَرون على ذلك أم لا؟ وهل للميِّت أجرٌ باستماعِه القرآن أم لا؟ والذين يقرأون القرآن في التُّرَب بالأجرة وفي الختم التي يعملونها، مثل الذي يسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحول، ويُنشِدون الأشعارَ الفراقيات ليبكي أهل الميت، وينقطوه بالفضة، والوعاظ أيضًا والذين يقرأون القرآن في الطرقات والأسواق حتى يتصدق عليهم، فما حكمهم؟ والحديث الذي يُذكّر فيه أن الميت يُعذُّبُ ببكاء أهلِه عليه، وقول عائشة: إنما كانت يهودية، وقوله ﷺ: "إن الله لا يُعذِّب بدمع العين ولا بحُزْنِ القلب، ولكن بهذا" وأشار إلى لسانه. وإذا كان أحدٌ يَتحدَّث في علم أو صلاةٍ أو ذِكرِ أو حديثٍ مباح، أو ينام، فهل يجوز لأحدٍ أن يجهر بالقرآن ليُشُوِّشَ عليهم؟

أفتونا مأجورين، رضي الله عنكم.

## أجاب ـ رضي الله عنه ـ

الحمد لله. اتفق أئمة المسلمين \_ رضي الله عنهم أجمعين \_ على

أن المشاهد المبنية على القبور، سواءٌ كان قبر بعض الصالحين أو بعض الصحابة أو بعض أهل البيت، أو قبر نبي من الأنبياء أو غير ذلك، سواءٌ كان عُلِمَ أنه قبر الميت المسمَّى أو عُلِمَ أنه ليس قبره أو جُهِلَ الحال ـ: اتفقوا كلُّهم على أن الصلاة فيها ليست أفضلَ من الصلاة في المساجد، بل ولا في سائر البقاع التي تجوز الصلاة فيها، وأنه لا يُشرَع لأحدِ أن يقصِدها لأجل الصلاة عندها، لا الصلوات الخمس ولا غيرها. بل قصدُها للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك خصوصًا لم يأمر الله به ولا رسولُه، و ولا أحدٌ من الصحابة ولا من أئمة المسلمين، لا أهل البيت ولا غيرهم، ولا ذكروا أن في ذلك ثوابًا أو أجرًا أو قُربةً.

بل قد استفاضت السنن عن النبي على والصحابة والتابعين بالنهي عن ذلك، وصرَّح غير واحدٍ من أئمة المسلمين أن النهي عن اتخاذ المساجد على القبور نهي تحريم، كما في الصحيحين الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نُزِل برسولِ الله عنهما قالا: لما نُزِل برسولِ الله عنهما فأذا اغتمَّ بها كشفها عن وجهه، فإذا اغتمَّ بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: «لعنةُ الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» يُحذّر ما صنعوا.

وفي الصحيحين (٢) عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي صحيح مسلم (٣) عن جُندب بن عبدالله البجلي قال: سمعتُ النبي على قبل أن يموت بخمس

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٥٥ ومواضع أخرى) ومسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٣٧) ومسلم (٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) برقم (٥٣٢).

وهو يقول: "إني أَبْرَأُ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ، فإن الله قد اتخذني خليلٌ كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنتُ متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلًا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورَ أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك».

وعن أبي مَرثد الغنوي أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تُصلُّوا إليها». رواه مسلم(١).

وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله ﷺ زوّاراتِ القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي (٢)، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: صحيح.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا (٢٠).

والأحاديث والآثار في هذا عن النبي ﷺ وأصحابِه وسلفِ الأمة وأئمتِها وسائرِ علماء الدين كثيرة. فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها فضيلة على غيرها، أو أنه ينبغي أن يُقصد الصلاة عندها [و] أن في ذلك أجرًا ومثوبة، فهو مخطىء ضالٌ باتفاقِ أئمة المسلمين.

<sup>(</sup>۱) برقم (۹۷۲).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۱/ ۲۲۹، ۲۸۷، ۳۲۴، ۳۳۷) وأبو داود (۳۲۳۳) والترمذي (۳۲۰) والنسائي (٤/ ٩٤) وابن ماجه (۱۵۷۵).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعًا باتفاق المسلمين ولا واجبًا ولا مستحبًّا، بل ذلك من البدع المذمومة المنهيّ عنها. وإنما تكون البقعة التي يُشرَع العكوف فيها والمجاورة فيها: المساجد، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي المسلجد، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي المسلجِدِ في العشر الأواخر النبي عَلَيْ يعتكف في مسجدِه في العشر الأواخر من رمضان " وترك مرة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان " فقضاه في شوال (١٤). وهذا هو المشروع للمسلمين.

وزيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه، فإن كان الميت كافرًا فيُزَار للاعتبار بالموت ولا يُدعَى له، كما في صحيح مسلم (٥) عن النبي على أنه قال: «استأذنتُ ربي في أن أزور قبر أمّي فأذِنَ لي، واستأذنتُه في أن أستغفر لها فلم يُؤذَن لي، فزوروا القبور، فإنها تُذكِّركم الآخرة». وإنما زار قبر أمّه دون أبيه لأنها كانت على طريقِه عام فتح مكة، فاجتاز بقبرها عند مكة فزارها، ورُوِي أنه زارها في ألف مقنع، فبكَى وأبكى مَن حولَه (٢). وأما أبوه فلم يمرّ بقبره.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة، انظر صحيح البخاري (۲۰۲۰، ۲۰۲۱) ومسلم (۱۱۷۱، ۱۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٤٤) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٣٣) ومسلم (١١٧٣) عن عائشة.

<sup>(</sup>٥) برقم (٩٧٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٥٩) وابن حبان (٧٩١ موارد) والحاكم في «المستدرك» (٧٦/٤) من حديث بريدة.

ولم يأذن ربّه له في الاستغفار له لأن الاستغفار إنما يكون للمؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ مَا كَاكِ لِلنّبِيّ وَالّذِيكَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ قَالَ الله تعالى: ﴿ مَا كَاكِ لِلنّبِيّ وَالّذِيكَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوَ كَانُوا أُولِي قُرُكَ مِنْ بَعْدِما بَيْنَكَ لَمُمُ أَنَهُمْ أَضَحَكُ الْجَكِيمِ فَي وَمَا كَاكَ آستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَيْهِ إِلّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا بَيْنَ لَهُ وَمَا كَاكَ آستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ فَي مَوْعِدةٍ وَعَدَها إِيّاهُ فَلَمَا بَيْنَ لَهُ الله عنه عنه الله عنه عنه ولا يَولولِدي وَلولِدي وَلِولِدي وَلِلمُؤمِنِين يَوْمَ يَقُومُ لأبيه بقوله فيما ذكر الله عنه : ﴿ رَبّنَا آغَفِر لِي وَلولِدي وَلِولِدي وَلِلمُؤمِنِين يَوْمَ يَقُومُ الْجِيمَ اللهُ عَنه الله عنه : ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ الْجِيمِ اللهُ في ذلك بقوله : ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ الْجَعْمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَدَ قَالُوا لِقَوْمِمْ إِنّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَا إِنّا بُرَعَ مَن الله عَن الله عَن الله عَلَيْكُ الله عَلَي الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ الله عَن الله عَن الله عَلَيْ الله عَن الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ مَا أَلْمَا مُؤْلُوا لِقَوْمِهُمْ إِنّا بُولُولُ اللهُ مِن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْ ال

ولما نَهى المؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى فاحتج بعض الناس بإبراهيم، فبيَّن سبحانَه الجواب بقوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَّا نَبَيْنَ لَهُ وَأَنّهُ وَكَالَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَّا نَبَيْنَ لَهُ وَأَنّهُ مَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ فَلَمَّا نَبَيْنَ لَهُ وَمَن قال «إنه مات مؤمنًا» من عَدُورٌ لِللّهَ تَبَرّاً مِنْ أَبُهُ وَعِيرِهم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع.

وكذلك أبو النبي ﷺ وعمُّه أبو طالب، وفي صحيح مسلم(٦) أن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: ٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الممتحنة: ٤.

<sup>(</sup>٦) برقم (٢٠٣) عن أنس.

وفي الصحيح (٣) أنّ العباس قال: يا رسولَ الله! عمُّك الشيخ الضالُّ كان يَحُوطُك ويصنع لك، فهل نَفَعْتَه بشيء؟ فقال: «وجدتُه في غمرةٍ من النار، فشَفَعتُ فيه، فجُعِلَ في ضَحضاحٍ من نارٍ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»، أو كما قال عليه.

وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه أئمة المسلمين في أنه مات كافرًا، وتُبيِّن كَذِبَ من ادَّعَى من الجهّال الرافضة وغيرِهم أنه مات مؤمنًا. ويحتج بما ذكر ابن إسحاق في «السيرة» من أنه جعل يُهمهم عند الموت، وأن العباس قال للنبي على الله قد قال الكلمة التي تطلبها أو نحو ذلك. فإنَّ الذي في الصحيح بيَّن أن العباس لم

البخاري (٤٦٧٥) ومسلم (٢٤) عن المسيب.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٨٨٣، ٢٠٠٨، ٢٥٧٢) ومسلم (٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر سيرة ابن هشام (١/ ٤١٧). وتكلم ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ٣٠٧) وما بعدها) على هذه الرواية.

يكن حاضرًا، وأن العباس علم أنه مات ضالاً، وأنه سأل النبي على هل نفعه نصره لك مع كفره، فأخبره النبي على أن ذلك نفعه، بشفاعة النبي على في تخفيف العذاب لا في رفعه، ولو كان قد مات على الإيمان لم يكن في العذاب، ولم يُنه النبي على عن الاستغفار له، ولقرن ذكره بذكر حمزة والعباس، ولكان قد صلى عليه النبي وابنه علي بل الاستغفار للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون وابنه علي بل الاستغفار للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون الكفر غير نافع لهم ولا جائز إذا عُلِمَ حالُهم، كما قال تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمَ السَتَغْفَرَتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله وقال تعالى: ﴿ وَلا تُصَلّ عَلَى آحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبدًا وَلا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنّهُمْ كَارُوا بِاللهِ وقال تعالى: ﴿ وَلا تُصَلّ عَلَى آحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبدًا وَلا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنّهُمْ كَارُوا بِاللهِ وَقال تعالى: ﴿ وَلا تُصَلّ عَلَى آحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبدًا وَلا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنّهُمْ كَانُوا بِاللهِ وَقال تعالى: ﴿ وَلا تُصَلّ عَلَى آحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبدًا وَلا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنّهُمْ كَانُوا بِاللهِ وَقال تعالى: ﴿ وَلا تُصَلّ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَلا الله وَاللهُ اللهُ عَلَى الله علي الله وَلا عَلَى اللهُ اللهُ الله عَلْ الله الله وقال تعالى: ﴿ وَلا تُصَلّ عَلَى الله عَلَى الله الله وَلَهُ الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْكُونَ الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا ا

وأما زيارة قبور المؤمنين فجائزة بل مستحبة، كما سنّها رسول الله على فإن الزيارة نوعان: شرعية وبدعية، والشرعية السلام على الميت والدعاء له، بمثل أن يقال (٣): «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، اللهم لا تحرمنا أجرَهم ولا تَفْتِنا بعدهم، واغفر لنا ولهم». فالزيارة المشروعة من جنس الصلاة على الجنازة، وكلاهما المقصود به الدعاء للميت، والله تعالى يرحم الميت بدعاء المسلمين، ويرحم الداعين له أيضًا، فينيبُ هذا وهذا كما يُثيب المصلين على الجنازة، فمن صلّى على جنازة إيمانًا واحتسابًا كان له قيراط من الأجر، ومن شيّعها حتى تُدفن جنازة إيمانًا واحتسابًا كان له قيراط من الأجر، ومن شيّعها حتى تُدفن

<sup>(</sup>١) سورة المنافقين: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

کان له قیراطان<sup>(۱)</sup>.

والله تعالى يقبل شفاعة المؤمنين ودعاءهم للميت، كما جاء في الحديث الصحيح (٢) أنه إذا شفع فيه مئة من المؤمنين شفعهم الله فيه، وفي حديث آخر في الصحيح (٣): إذا شفع فيه أربعون، وفي حديث آخر (٤): إذا كانوا ثلاثة صفوف. ولهذا كانوا يستحبون أن لا تنقص صفوف الجنازة عن ثلاثة.

والمؤمنون مأمورون بدعاء بعضهم لبعض، حتى يدعو الفاضلُ للمفضول وبالعكس، قال عليه في الحديث الصحيح (٥): "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثمّ صَلُّوا عليَّ، فإنه من صلَّى عليَّ مرةً صلّى الله عليه عشرًا، ثمَّ سَلُوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلاّ لعبدٍ من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل لي الوسيلة حلَّت له شفاعتي يوم القيامة». وقال: "ما من مؤمنٍ يَدعُو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلاّ وكَلَ الله به مَلكًا، كلَّما دعا لأخيه بدعوة قال الملك: ولك بمثل» (١).

وأما الزيارة البدعية فمثل التمسُّح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عنده والدعاء وطلب الحوائج من الميت، وأمثال ذلك مما هو من

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (٤٧، ١٣٢٥) ومسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٤٧) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩٤٨) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٧٩/٤) وأبو داود (٣١٦٦) والترمذي (١٠٢٨) وابن ماجه (١٤٩٠) عن مالك بن هبيرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣٨٤) عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٧٣٢) عن أبي الدرداء.

جنس فعل المشركين والنصارى، ولهذا قال النبي ﷺ فيما رواه مالك في الموطأ (١٠): «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبَد، اشتدَّ غَضَبُ الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد».

وقد ذكر غير واحد من السلف<sup>(۲)</sup> أن أصل عبادة الأصنام كان ذلك، فقالوا في قوله ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُرُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَذًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَالُوا لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُرُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَذًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَ اللّهِ عَلَى الله الله الله الله وحده الله ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صور وا تماثيلهم، وهذه الأصنام صارت إلى العرب، حتى بعث الله رسوله بأن يُعبَد الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك، وبين أن أصل الدين أن يعبد الله لا يُشرك به شيئًا.

وفي الصحيح (1) أن النبي ﷺ قال لمعاذ بن جبل: «يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «أن يَعبدوه ولا يُشرِكوا به شيئًا، أتدري ما حقُّ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «أن لا يُعذِّبَهم».

وفي الصحيحين (٥) عنه أنه قال: «الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبةً، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».

<sup>(</sup>۱) ۱۷۲/۱ عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري (٢٩/ ٦٢) وابن كثير (٤/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة نوح: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٨٥٦، ٧٣٧٢) ومسلم (٣٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٣٥) عن أبي هريرة. ورواه البخاري (٩) مختصرًا.

وفي الترمذي (١) عنه أنه قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله».

وفي الموطأ<sup>(٢)</sup>: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وفي الصحيحين (٣) عنه أنه قال: «من قال في يوم مئة مرة: «لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، كانت له عِدْلَ عَشْرِ رقاب، وكُتِبَ له مئة حسنة، وحُط عنه مئة سيئة، وكانت له حِرْزًا من الشيطان يومَه ذلك حتى يُمسِي، ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا رجلٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه. ومن قال في يوم: «سبحان الله وبحمده» مئة مرة حُطّت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر».

وأما النذر لها فينبغي أن يُعلَم أن أصل النذر مكروة منهي عنه بلا نزاع أعلمه بين الأئمة، لما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به [من] البخيل"<sup>(3)</sup>. وفي الصحيحين أيضًا عنه أنه قال: "إن النذر يَرُدُّ ابنَ آدم إلى القدر، فيُعطِي على النذر مالا يُعطي على غيره"<sup>(٥)</sup>.

فبيَّن ﷺ أن النذر لا يَجلِب خيرًا ولا يَدفَع شرًّا، ولكن يقع مع

<sup>(</sup>۱) برقم (۳۳۸۳) عن جابر. ورواه أيضًا النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۳۱) وابن ماجه (۳۸۰۰).

<sup>(</sup>٢) ٤٢٢/١ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢٩٣، ٣٤٠٣) ومسلم (٢٦٩١) عن أبي هزيرة.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

النذر ما كان واقعًا بدون النذر، فيبقى النذرُ عديمَ الفائدة، لكنه يَستخرِج من البخيل، فإنه يُخرِج بالنذر مالا يُخرِجه بدونه، ونهى عن النذر لأن فيه التزام شيء لم يكن لازمًا، وقد لا يَفعَلُه فيبقَى متلومًا، كما قال تعالى: ﴿ فَ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللّهَ لَ بِنُ ءَاتَكْنَا مِن فَضَّلِهِ عَنْ الصَّلِحِينَ فَي فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَصَّلِهِ عَنْ فَصَّلِهِ عَنْ الصَّلِحِينَ فَي فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَصَّلِهِ عَنْ فَصَّلِهِ عَنْ الصَّلِحِينَ فَي فَلَمَّا ءَاتنهُم مِّن فَصَّلِهِ عَنْ المَّلُونَ وَتُولُواْ وَهُم مُنْ عَنْ فَلَوْمِ مِن فَصَّلِهِ عَنْ الصَّلِحِينَ فَي فَلَمَّا ءَاتنهُم مِّن فَصَّلِهِ عَنْ المَّلُومِينَ فَا فَاقَا فِي قُلُومِ مِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمِمَا أَخَلَفُواْ اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا مُعْرَضُونَ فَنْ اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَعْدَوهُ وَبِمَا صَعْدَوهُ وَبِمَا أَخَلَفُواْ اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَعْدَوهُ وَبِمَا فَا يَكُونِ يَعْمِ لَهُ وَيَالِهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَعْدَوهُ وَيَمَا أَخَلُفُواْ اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَعْدَوهُ وَيَمَا عَلَيْ اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا فَا يُولِي اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا فَا يَعْفَى اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا فَا يَعْمَا اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَا مَا اللهُ عَالَهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا لَهُ اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَلِيمَا اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَلِيمًا فَا يُعْمَا وَعَدُوهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَلِهُ اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

ولهذا يجب الوفاء بالنذر إذا كان المنذور طاعة، وإن كان نفس النذر منهيًا عنه، كما أن العبد منهيًّ عن الظهار، وإذا ظاهر لزمته الكفارة، فالمنهي عنه إن كان فيه إيجاب و تحريم لزم المنهي عقوبة له، وإن كان فيه إباحة لم تبح، لأن المنهي عنه معصية، والمعصية لا تكون سببًا للمنعة الشرعية. وفي صحيح البخاري (٢) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على أنه قال: «من نَذَر أن يُطيع الله فليُطِعه، ومن نذر أن يَعصيه فلا يعصه». وعلى هذا اتفق أهلُ العلم، اتفقوا على أن المنذور إذا كان طاعة \_ كالصلاة الشرعية والحج الشرعي والصيام الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعي ونحو ذلك \_ فإنه يُوفَى به، الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعية ونحو ذلك \_ فإنه يُوفَى به، وإذا كان المنذور معصية لم يجز الوفاء به، لكن هل عليه كفارة يمين على قولين للعلماء، أحدهما: لا شيء عليه، وهو قول أبي يمين على على والشافعي؛ والثاني: عليه كفارة يمين، وهو ظاهر حنيفة ومالك والشافعي؛ والثاني: عليه كفارة يمين، وهو قال: «كفارة منه، أحمد، لما في الصحيح (٣) عن النبي على أنه قال: «كفارة منه، أحمد، لما في الصحيح (٣)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٧٥ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>۲) برقمی (۱۹۹۲، ۱۷۰۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٤٥) عن عقبة بن عامر.

النذر كفارة يمين». وفي السنن (١) عنه: «لا نذر في معصية، وكفارتُه كفارةُ يمين».

وإذا كان كذلك فمن نَذَر زيتًا لقبرِ ليُسْرَج عليه أو للعاكفين عند القبر وسَدَنةِ القبر ونحوهم فهذا نذرُ معصيةٍ، فإن الإيقادَ على القبور منهيٌّ عنه، والعكوف عند القبور والمجاورة عندها منهى عنه، والإعانة على ذلك إعانة على الإثم والعدوان. ولا يشك أحدٌ من العلماء أنه ليس بطاعةٍ ولا برِّ، وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق المسلمين، فإن الوفاء إنما يجب بنذر الطاعة، لا بنذر المباح ولا المكروه ولا المحرم، بل تنازع العلماء: هل يجب بنذر كلِّ طاعةٍ أو نذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع؟ فقال الأكثرون كمالك والشافعي وأحمد بالأول؛ وقال أبو حنيفة بالثاني، ولهذا لا يجب عنده الوفاء إذا نذر إتيانَ مسجدِ المدينة أو مسجدِ بيت المقدس، لأن جنس ذلك ليس واجبًا بالشرع بخلاف إتيان مكة للحج والعمرة، فإن الوفاء بذلك لا نزاع فيه، لأن جنس الحج والعمرة واجبٌ بالشرع؛ وعلى قول الجمهور يُوفِّي بالنذر في إتيان مسجد المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو الاعتكاف، لكن إذا أتَى الفاضلَ أغنى عن المفضول، فمن أتى في نذره ذلك المسجد الحرام أغناه عن الآخرَين، ومن أتَى مسجد المدينة أغناه عن الأقصى، وأما المسجد الحرام فهو أفضل المساجد، لا يقوم غيرُه مقامَه، به الطواف، وإليه الصلاة والحج.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲۹۰) والترمذي (۱۵۲۶) والنسائي (۲۲، ۲۷) عن عائشة. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.

ولا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها بصدقة ولا غيرها، لا من العوام والفقراء ولا غيرهم. ولا يَصلُح قصدُ المقابرِ للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرها، فإن هذا أعظمُ من صلاة الآحاد عندها، وقد قال النبي على فيما رواه أبو داود في سننه (۱): «لا تتخذوا قبري عيدًا». وهذا اتخاذ القبر عيدًا يُعادُ إليه فيجتمع عنده. ولم يقل أحدٌ من علماء المسلمين أن الاجتماع هناك لقراءة القرآن أفضلُ من الاجتماع لقراءة في المساجد والبيوت، بل اتفق المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبيوت، بل أفضل من الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبيوت أفضل من الاجتماع لقراءة ولي بيت من بيوت الله يتلون كتاب النبي على أنه قال: «ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمةُ، ونزلتُ عليهم السكينة، وحفيًّهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده».

ولم يقل أحدٌ من أئمة الدين أن الميت يُؤجَر على استماعِه للقرآن، وإن قال ذلك بعض المتأخرين الذين ليسوا أئمة، فإنه ثبت في الصحيح (٣) عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ آدمَ انقطعَ عملُه إلاّ من ثلاثٍ: صدقةٍ جارية أو علمٍ يُنتَفع به أو ولدٍ صالح يدعو له». فقد أخبر أن عملَه ينقطع من سوى المسمَّى، والاستماع الذي يُؤجَر عليه من الأعمال، والميت يسمع بلا ريب، كما ثبتَ ذلك بالنصوصِ واتفاقِ أهل السنة، كما في الصحيح (٤) أنه «يسمع خَفْقَ نعالِهم حتى واتفاقِ أهل السنة، كما في الصحيح (١٤) أنه «يسمع خَفْقَ نعالِهم حتى

<sup>(</sup>١) برقم (٢٠٤٢) عن أبي هريرة. ورواه أيضًا أحمد (٣٦٧/٢)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٦٩٩) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٣١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٥) عن أبي هريرة بهذا اللفظ. وهو متفق عليه من حديث أنس.

يُولُون عنه مُدبرين»، وأنه لما خاطبَ أهلَ قليبِ بدرٍ قال (١): «ما أنتم بأسمَع لما أقول منهم». ولهذا أمر الزائر أن يُسلِّم على الميت، ولولا أنه يسمع السلام لم يُؤمَر بالسلام عليه. وقد قال ابن عبدالبر (٢): ثبت عنه على أنه قال: «ما من رجلٍ يمُرُّ بقبرِ رجلٍ يعرفُه في الدنيا فيُسلِّم عليه إلا ردَّ الله عليه روحه حتى يَرُدَّ عليه السلام». لكن الإدراك لا يستلزم أن يكون مما يُؤجَر عليه ويُثابُ عليه، وإن كان الميت يَتنعَّم ببعض ما يسمعه، كما يُعذَّب بالنياحة عليه. وليس تعذيبُه عِقابًا على النياحة، لأنها ليست من عمله، وإنما هي من جنس الآلام التي تَلْحَق العبدَ من غير عملِه، كشمَّ الروائح الخبيثة وسَمْع الأصواتِ المنكرة ورؤية الأشياء المروِّعة. ولو كان هذا الاستماع مما يُؤجر عليه لكان الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين أحقَّ بعمل ذلك.

ولم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القرآن عنده، كما يفعل ذلك بعضُ المتأخرين، بل تنازع العلماء في القراءة عند القبر: فكرهَها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات عنه، ورخَّص فيها في الرواية الأخرى لما بلغَه عن ابن عمر أنه وصَّى أن يُقرأ عند دفنِه بفواتح البقرةِ وخواتمها. والرخصة إمّا مطلقًا وإمّا حال الدفنِ خاصةً، ولكن اتخاذ ذلك سنةً راتبةً لم يذهب إليه أحد من أئمة المسلمين.

فإذا كان هذا حال من يقرأ القرآن محتسبًا فكيف من يقرؤه بالكراء، فإن العلماء قد تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والحديث والإمامة في الصلاة والأذان والحج عن الغير، فقيل: يجوز ذلك، كما هو في مذهب الشافعي ومالك قريب منه، وقيل: لا يجوز،

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٩٧٦) ومسلم (٢٨٧٤، ٢٨٧٥) عن أبي طلحة.

<sup>(</sup>۲) في «الاستذكار» (١/ ٢٣٤). وقد سبق ذكر الحديث والكلام عليه.

كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو أشهر الروايتين عن أحمد. وفيها قول ثالث في مذهب أحمد وغيره: إنه يجوز مع الحاجة دون الغِنَى، كما في وليّ اليتيم: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا أَكُلُ بِٱلْمَعُ مُوفِ ﴾ (١).

ومنشأ النزاع أن الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة هل يجوز إيقاعُها على غير وجه التقرب؟ فمن قال: لا يجوز ذلك، لم يُجوِّز الإجارة، لأنها بالعوض تقع غير قربة، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلِّ امرىء ما نوى، والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. ومن جوَّز الإجارة جوَّز إيقاعَها على غير وجه التقرب، ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر، فأما الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب.

والعلماء متفقون على أنَّ الصدقةَ تَصِل إلى الميت، وكذلك العتق ونحوه من العبادات المالية. وأما العبادات البدنية كالقراءة والصيام والصلاة فلهم فيها قولان مشهوران، ومن جوَّز إلاّ هذا فلابد أن يكون ثواب عمل صالح، وهو ما أُريد به وجهُ الله، فإذا وقعت العبادةُ لمجرّد العوض ـ مثل أن يعطيه عوضًا على صلاته أو صيامه أو قراءته ـ لم تقع قُربة، فلا ثواب ولا إهداء، ولكن نفس حفظ القرآن ودراسته وتعلّمه وتعليمه من الأعمال المقصودة، وإنفاق المال فيها من القربات والطاعات، كإعانة المسلمين على الجهاد والصيام وغيرهما. وقد قال ﷺ: «من فطّر صائمًا فله مثل أجره»(٢)، وقال ﷺ: «من

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۱۶/۶، ۱۱۲) والترمذي (۸۰۷) وابن ماجه (۱۷٤٦) عن زيد ابن خالد الجهني.

جَهَّزَ غازيًا فقد غَزَا، ومن خَلَفَه في أهلِه بخير فقد غزا (١). فإعانة المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغِه بالمال ونحوه حسن مشروع.

ولهذا لمّا تغيّر الناس وصاروا يفعلون بدعةً ويتركون شِرعةً، وفي البدعة مصلحةٌ مّا إن تركوها ذهبتِ المصلحةُ ولم يأتوا بالمشروع، صار الواجبُ أمرَهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة مع النهي عن البدعة، وإن لم يمكن ذلك فُعِلَ ما يمكن وقُدِّم الراجح. فإذا كانت مصلحةُ الفعل أهمَّ لم يُنْهَ عنه لما فيه من المفسدة إلا مع تحصيل المصلحة، وإن كانت مفسدتُه أهمَّ نُهِي عنه.

وهذه الوقوف التي على التُّرَب فيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن وتلاوته، وكون هذه الأموال معونة على ذلك وخاصة عليه، إذ قد يدرسُ حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه، وفيها مفاسد أُخر: من حصولِ القراءة لغير الله، والتآكل بالقرآن، وقراءتِه على غير الوجه المشروع، واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون بذلك فالواجب النهي عن ذلك والمنع منه وإبطاله، وإن ظنّ حصول مفسدة أكثر من ذلك لم يدفع أدنى الفسادين باحتمال أعلاهما. لهذا جاء الوعيد في خلك لم يدفع أدنى الفسادين باحتمال أعلاهما. لهذا جاء الوعيد في الصحيح (٢): «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب اليم: شيخ زانٍ وملك كذاب وعائلٌ مستكبر». وذلك لضعف الموجب لهذه المعاصي في حقهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٤٣) ومسلم (١٨٩٥) عن زيد بن خالد.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٠٧) عن أبي هريرة.

فينبغي للمؤمن الذي يقصد وجه الله إذا أراد الله يثيبه ويرحم ميته أن يتصدق عنه، ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحة عامة من أهل القرآن ونحوهم، ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا قراءته عند القبر ونحو ذلك مما يُخرِج العمل عن أن يكون خالصًا لله أو أن يكون غير مشروع، فإن في الصحيحين (١) عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إنّ أمّي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدَّقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي تكلمت عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمّه وهو غائب البخاري (٢) عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أنّ حائطي المخراف صدقة عنها.

وأما الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك على ما ذكره فهو بدعة مكروهة من وجوه، أحدها: أن إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة، وكذلك كلُّ ما فيه تهييج المصيبة، وكذلك الذين يتسمون الوعّاظ، وإنما هم نوّاحون. وإذا كان النساء قد نُهِينَ عن ذلك مع ضعفِ قلوبهن فكيف بالرجال؟ مع أن النساء يُباحُ لهن من الغناء وضرب الدفّ مالا يباح للرجال، ألا ترى أنه رخّص فيما لا يمكن دفعُه من دمع العين وحُزنِ القلب، والنساء نُهينَ عن الأسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة والنساء نُهينَ عن الأسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة عن ذلك.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷٦٠) ومسلم (۱۰۰٤).

<sup>(</sup>۲) بأرقام (۲۷۷، ۲۲۷۲، ۲۷۷۰).

فتبيّن أن الرجال أحق بالنهي عن النياحة، لأنهم أقلُّ عذرًا في ذلك من النساء، فهو بمنزلة من ينوح في المصيبة الصغيرة، فهو أحقُّ ممن ناح في مصيبة كبيرة. وفي صحيح مسلم (۱) عن أبي مالك الأشعري أن النبي عَيَّا قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء يتركونهن : الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة». وقال (۲): «النائحة إذا لم تَتُبْ قبل موتها تُقامُ يومَ القيامة وعليها سِربالٌ من قطِرانٍ ودِرْعٌ من جَرَبٍ».

والبكاء المرخّصُ فيه هو ما كان من دمع العين وحزن القلب، ومع ذلك فلا يصلح استدعاؤه حزنًا، بخلاف البكاء للرحمة، وما كان من اللسان واليد فمنهيٌ عنه، فكيف بالإعانة عليه؟! ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي يَعودُه مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود، فلما دخل عليه وحدَه في غاشية \_ وفي لفظ مسلم: في غشية \_ فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا يا رسولَ الله، فبكى النبي عَلَيْ، فلما رأى القوم بكاءَه بكوا، فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يُعذّب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يُعذّب بهذا \_ وأشار إلى لسانه \_ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يُعذّب بهذا \_ وأشار إلى لسانه \_ أو يَرحَم».

وعن ابن عباس قال: لمّا ماتت زينب بنت رسولِ الله ﷺ فبكت النساء، فجعلَ عمر يَضرِبهن بسوطِه (٤)، فأخذ رسولُ الله ﷺ بيده

<sup>(</sup>۱) برقم (۹۳٤).

<sup>(</sup>٢) ضمن الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٠٤) ومسلم (٩٢٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بصوته»، وهو تحريف.

فقال: «مهلاً يا عمر!»، ثم قال: «إياكنّ ونَعيقَ الشيطان»، ثم قال: «مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان»(١).

وعن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي على بيد عبدالرحمن بن عوف، فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، فوجدَه يَجُود بنفسه، فأخذه على فوضعَه في حجرِه، فبكَى، فقال له عبدالرحمن: أتبكي؟ أوَ لم تكن نهيتَ عن البكاء؟ قال: «لا، ولكن نهيتُ عن صوتين أحمقينِ فاجرين: صوتٍ عند مصيبة خمش وجوهٍ وشقّ جيوب ورنّة». رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وذكر غيرُه (٣) تمامَ الحديث: «وصوتٍ عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان».

وفي الصحيحين (٤) عن عبدالله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «ليس منّا مَن ضَرَب الخدود وشَقَّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية».

وأما قراءة القرآن في الأسواق والجِبايةُ على ذلك فهذا منهيٌّ عنه من وجهين:

أحدهما: من جهة قراءته لمسألة الناس، ففي الحديث: «اقرأوا القرآن واسألوا به الله قبل أن يجيء أقوام يقرأونه يسألون به الناس (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨، ٣٣٥) والطيالسي في «مسنده» (٢٦٩٤). وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران.

<sup>(</sup>٢) برقم (١٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى والبزار كما في «مجمع الزوائد» (١٧/٣)، وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي، وهو سييء الحفظ، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) البخاري (۱۲۹۷ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۰۳).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٤/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٤٥) والترمذي (٢٩١٧) عن =

والثاني: من جهة ما في ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا يستمع إليه ولا يُصغِي إليه.

وأما قوله ﷺ (إن الميت يُعذَّب ببكاء أهلِه، ومن نِيْحَ عليه يُعذَّب بما يناحُ عليه» فهذا حديثُ صحيح ثابت عن النبي ﷺ من رواية عمر بن الخطاب واينه والمغيرة بن شعبة وغيرهم (١)، ولكن أَشْكَلَ معناه علي طوائف حتى تفرَّقوا فيه:

فمنهم من طعن فيه؛ وظَنَّ أن راويَه لم يحفظُه، كما قالت عائشة ومن معها، كالشافعي في كتاب «مختلف الحديث» (٢). ثم روت عائشة لفظين: أحدهما مناسبٌ معناه، وهو قوله: «إن الله يزيد الكافر ببكاء أهلِه عليه»، وجعلوا الموجبَ لضَعْفِه قولَه تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَزَرَأُ أَخَرَئُ ﴾ (٣).

وأما جماهير السلف والخلف فعلموا أن مثل هذا التأويل لا يَصلُح أن يُرَدَّ به أحاديثُ ثابتةٌ عن رسولِ الله عَلَيْ وإن كانوا من صغار الصحابة كجابر وأبي سعيد، فكيف بما يرويه عمر ونحوه؟ وذلك أن قوله ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَذَرَ أُخِرَى ﴾ إنما فيه أن المذنب لا يَحمِلُ ذنبه غيرُه، وهذا حقٌ لا يخالف معنى الحديث، فإن الحديث ليس فيه أن الميت يحمل ذنب الحيّ، بل الحيّ النائحُ يُعاقبُ على نياحتِه عقوبةً لا يحمل ذنب الحيّ، كما دلّ على ذلك القرآن. وأما كون الميّت يتألّم يحملُها عنه الميّتُ، كما دلّ على ذلك القرآن. وأما كون الميّت يتألّم

<sup>=</sup> عمران بن حصين. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر «الصحيحة» للألباني (۲۵۷).

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح البخاري (۱۲۸٦ ـ ۱۲۹۲) ومسلم (۹۲۷ ـ ۹۳۳).

<sup>(</sup>۲) ص ۲٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ١٦٤.

بعمل غيرِه فهذا شيء آخر، كما أنه يَنْعَم بعمل غيرِه لشيء آخر لا ينافى قولَه ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللّل

ومن الناس من تأوَّل على ما إذا لم يَنْهَ عنه مع اعتيادهم له، فيكون ذلك إقرارًا للمنكر يُعذَّب عليه. وهؤلاء ظنّوا أنّ عذابَ الميت عقوبةٌ، والعقوبة لا تكون إلاّ على ذنب، فاحتاجوا أن يجعلوا للميت ذنبًا يُعاقب عليه، وليس كذلك، بل العذاب قد يكون عقابًا على ذنب، وقد لا يكون. قال النبي ﷺ: «السفر قطعةٌ من العذاب» (٢). والنبي ﷺ لم يقل: إنه يعاقب، بل يُعذَّب.

وقد جاء ذلك مفسَّرًا، كما رواه البخاري في صحيحه (٣) عن النعمان بن بشير قال: أُغْمِيَ على عبدالله بن رواحة، فجعلتْ أختُه تبكي واجبلاه! واكذا واكذا! تعدّ عليه، فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئًا إلاّ وقد قيل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم تَبْكِ عليه.

وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: «إنّ الميتَ يُعذَّب ببكاء الحيّ، إذا قالت النائحةُ: واعَضُداه! واناصراه! واكاسياه! جُبِذَ الميتُ وقيل له: أنت عضدها؟ أنتَ ناصرُها؟ أنت كاسيها؟». رواه الإمام أحمد في المسند(٤).

وروى الترمذي (٥) عن أبي موسى أن رسولَ الله ﷺ قال: «ما من

<sup>(</sup>١) سورة النجم: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٠٤، ٣٠٠١، ٥٤٢٩) ومسلم (١٩٢٧) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) برقم (٤٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) ٤١٤/٤. وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» (٤٧١/٢). وفي إسناده زهير ابن محمد، هو أبو المنذر الخراساني الشامي، وهو ضعيف. ولكن تابعه عبدالعزيز الدراوردي عند ابن ماجه (١٥٩٤).

<sup>(</sup>٥) برقم (١٠٠٣).

ميِّتٍ يموتُ فيقومُ باكيهم فيقول: واجَبَلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلاّ وُكِّلَ به ملكان يَلْهَزَانِه أهكذا أنت؟». قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وفي سنن أبي داود (١) أن النبي ﷺ قال لنسوةٍ في جنازةٍ: «ارجعنَ مأزوراتٍ غيرَ مأجوراتٍ، فإنكنّ تَفْتِنَّ الحيّ وتُؤذِيْنَ الميتَ».

فهذا ونحوه هو تعذيب الميت بالنياحة. والحيُّ في الدنيا قد يُعذَّب بما يراه ويسمعه ويَشَمُّه من أمور منفصلة عنه، وهو التعذيب الذي يلحق من جنس سائر ما يلحقه من هولِ الفتنة والضغطة وهول القيامة وغير ذلك من أنواع الآلام. والكلام في هذا مبسوط في غير هذا الموضع (٢).

وأما قوله ﷺ (إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم (٢) وأشار إلى لسانه، فهذا أيضًا حق، وهذا كقوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، وما كان من العين والقلب فمن الله (٤). والميت إنما يعذّب بما نُهِيَ عنه لا بما أُبيح له، ولهذا جاء مفسَّرًا أنه النياحة، وهو البكاء بالمدّ، فإن من الناس من يقول: البكاء بالمدّ هو الصوت، وأما بالقصر فهو الدمع، زيادة اللفظ كزيادة المعنى، ويُنشدون:

<sup>(</sup>۱) لم أجده فيه، وقد أخرجه ابن ماجه (۱۵۷۸) والبيهقي (۳/۷۷) من حديث على، وهو ضعيف. انظر الكلام عليه في «الضعيفة» (۲۷٤۲).

<sup>(</sup>۲) انظر «مجموع الفتاوى» (۲۶/۳۲۹ ـ ۳۷۸).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سبق.

بَكَتْ عيني وحُقَّ لها بُكَاهَا وما يُغنِي البُكاءُ ولا العَويلُ<sup>(١)</sup>

وأما من يكون في المسجد من مُصَلِّ وقارىء ومحدِّث ومُفتٍ ونحوهم من يفعل في المسجد ما يُنيَ له المسجد، فليس لبعضهم أن يُؤذي بعضًا، ففي السنن<sup>(۲)</sup> أن النبي ﷺ خَرج على أصحابه وهم يُصلُّون ويجهرون بالقرآن، فقال: «أيها الناسُ! كلكم يُناجي ربَّه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة». فنهى النبي ﷺ المصلِّين أن يجهر بعضُهم على بعض بالقراءة. ومن هذا أن يكون القوم قد صَلَوا وهم يذكرون الله بعد صلاة الفجر وغيره، فيقوم بعضُ من يُصلي منفردًا أو مسبوقًا، فيرفع صوتَه عليهم بالقراءة حتى يَشغَلَهم.

والمنفرد لا يُستحبُّ له الجهر عند كثير من العلماء، كأحمد في المشهور عنه وغيره، فإن الجهر إنما يُشْرَع للإمام الذي يُسمِع المأمونين، ولهذا قال النبي عَلَيْ : «وإذا قرأ فأنصتوا» (٣). ومن استحبَّ الجهر للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر يرفعُ به صوتَه على غيرِه كما نهى النبي عَلَيْ ، بل يَجهر جهرًا خفيًا أو يَدَعُه، لما فيه من إيذاء الغير الذي يُنهَى عن إيذائهم. ألا ترى أن استلامَ الحجر وتقبيله مستحب، فإذا كان هناك زحمة وفي ذلك إيذاءٌ للناس فإنه يُنهَى عنه، كما نهى النبي عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) البيت نُسِب لكعب بن مالك في «لسان العرب» (بكا) ولعبدالله بن رواحة في «تاج العروس» (بكي) ولحسان بن ثابت في «جمهرة اللغة» (ص١٠٢٧). وانظر الخلاف في نسبته في «شرح شواهد شرح الشافية» (ص٦٦).

<sup>(</sup>٢) لأبي داود (١٣٣٢) من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٠) وأبو داود (٦٠٤) وابن ماجه (٨٤٦) من حديث أبي هريرة. قال أبو داود: «وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد». ومنهم من صحح هذه الزيادة، والكلام في هذا الحديث طويل.

عمر عن ذلك، ففي المسند<sup>(۱)</sup> عن عمر أن النبي على قال له: «يا عمر! إنك رجلٌ قوي، لا تُزاحِم على الحجر فتُؤذي الضعيف، إن وجدت خلوةً فاستلمه، وإلا فاستقبله وهَلِّلْ وكبِّرْ». وعن عبدالرحمن بن عوف قال: قال لي رسول الله على حين فرغنا من الطواف بالبيت: «كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟»، قلت: استلمت وتركت، قال: «أصبت» رواه أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه (۲) والطبراني في معجمه (۳).

وهذا كما أن رفع الصوت بالتلبية والأذان ونحو ذلك سنة، ثم لما كان رفع المرأة صوتَها مفسدةً نُهِيَ عَمَّا فيه المفسدة، وجُعِلَ جهرُها بالتلبية بقدر ما تَسْمَع رفيقتُها. وأمثال ذلك في الشريعة كثير، والله أعلم.

قاله أحمد بن تيمية أيّده الله تعالى.

\* \* \*

<sup>.</sup> YA/1 (1)

<sup>(</sup>۲) كما في «موارد الظمآن» (۹۹۹).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المطبوع منه.

فتوى فيمن يُعظِّم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورَهم



ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ في قوم يُعظِّمون المشايخ، بكون أنهم يستغيثون بهم في الشدائد، ويتضرَّعون إليهم، ويزورون قبورَهم ويُقبِّلونها ويتبرَّكون بترابها، ويُوقِدون المصابيح طولَ الليل، ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد يسمونها ليلة المَحْيَا، فيجعلونها كالعيد عندهم، وينذرون لها النذور، ويُصلُّون عندها.

فهل يَحِلُّ لهؤلاء القوم هذا الفعلُ أم يَحرُم عليهم أم يُكْرَه؟ وهل يجوز للمشايخ تقريرُهم على ذلك أم يجب عليهم منعُهم من ذلك وزَجْرُهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما يُوصُونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازاتٍ بالمشيخة على بلادٍ أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيّات والنار وغير ذلك أم لا؟ وماذا يجب على أئمةِ مساجدَ يحضرون سَماعَهم ويوافقونهم على هذه الأشياء؟ وما يجب على وليّ الأمر في أمرِهم هذا؟ أفتونا مأجورين.

أجاب الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام بقية السلف طِرازُ الخَلَف بحرُ العلوم ناصرُ الشريعة قامعُ البدعة تاجُ العارفين إمام المحققين العارف الرباني الناسك النوراني علاَّمة الوقت مفتي الفِرق تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرَّاني الحنبلي - رضي الله عنه وأرضاه، ورزَقَه ما رزَقَ أولياءَه -، قال:

الحمد لله رب العالمين. من استغاث بميِّتٍ أو غائبٍ من البشر بحيثُ يدعوهُ في الشدائدِ والكُرُبات، ويَطلُب منه قضاء الحوائج،

فيقول: يا سيِّدي الشيخ فلان! أنا في حسبك وجوارك؛ أو يقول عند هجوم العدوِّ عليه: يا سيِّدي فلان! يَستوحِيْه ويَستغيثُ به؛ أو يقول ذلك عند مرضِه وفقرِه وغيرِ ذلك من حاجاتِه ـ: فإن هذا ضالٌ جاهلٌ مشركٌ عاصٍ لله باتفاقِ المسلمين، فإنهم متفقون على أن الميت لا يُطلَب منه شيء، سواءٌ كان نبيًّا أو شيخًا أو غيرَ ذلك.

ولكن إذا كان حيًّا حاضرًا، وطلب منه ما يَقدِرُ عليه من الدعاء ونحو ذلك، جاز، كما كان أصحاب رسولِ الله على يطلبون منه في حياته، وكما يُطلَب منه الخيرُ يومَ القيامة. وهذا هو التوسُّلُ به والاستغاثة التي جاءت به الشريعة، كما ثبت في صحيح البخاري(١) وغيره عن أنس بن مالك: أن الناس لمَّا أَجْدَبُوا استسقى عمرُ بالعبّاس، فقال: «اللهمَّ إنّا كُنَّا إذا أَجْدَبُنا نتوسَّلُ إليك بنبيّنا فتسقينا، وإنّا نتوسَّل إليك بغمِّ نبيّنا فاسقينا»، قال: فيسقون. فكان توسَّلُهم بالنبي على في اليك بعم نبيّنا فاسقينا»، قال: فيسقون. فكان توسَّلُهم بالنبي على عمه العباس وشفاعتِه، فلما مات توسَّلُوا بدعاء عمه العباس وشفاعتِه، لقربه منه، ولم يتوسَّلُوا حينئذ برسولِ الله على ولا المناثر اللهم على عبدًا، وصَلُّوا الله يعلى على عبدًا، وصَلُّوا على على عبدًا، وصَلُّوا على على عبدًا، وصَلُّوا على عبي وثنًا يُعبَد» (٢). وقال: «اللهم لا تجعل على عبيًا كنتم، فإن صلاتكم تَبلُغني» (٢). وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبَد» أن وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور قبري وثنًا يُعبَد» أن يُحذّر ما فَعلُوا أنه. وقال: «إن من كان قبلكم كانوا أنبيائهم مساجد) يُحذّر ما فَعلُوا أنه. وقال: «إن من كان قبلكم كانوا أنبيائهم مساجد) يُحذّر ما فَعلُوا أنه. وقال: «إن من كان قبلكم كانوا

<sup>(</sup>۱) برقمي (۱۰۱۰ و۳۷۱۰). ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۱٤۲۱).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك»(١).

فلهذا قال العلماء \_ رضي الله عنهم \_: إنه يَحرُمُ بناءُ المساجد على القبور. فإذا كان قبورُ الأنبياء والصالحين لم تُتَخذُ مساجدَ، والصلاةُ عندها لله تعالى قد نهى عنها رسولُ الله ﷺ لئلاً تكون ذريعة إلى الشرك، فكيف إذا كان صاحبُ القبر يُدعَى ويُسْأَلُ ويُقْسَم على الله به ويُسْجَد لقبرِه أو يُتَمسَّح به؟ فإنّ هذا شركٌ صريحٌ.

وقال طائفة من السلف: كان أقوامٌ يدعون الملائكة والنبيين كالمسيح وعُزَير، فقال الله تعالى: إنّ هؤلاء عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي كما تتقربون إليّ كما تتقربون إليّ كما تخافوني.

وقد قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنِتِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: ٥٦ - ٥٧.

ٱلْكِنْكِ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنْخِذُوا الْلَكَتِهِكَةَ وَالنَّبِيِّ اَرْبَاباً أَيَا مُرْكُم اللهِ وَإِنْ اللهِ اللهِ وَالنبين بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ وَالنبين اللهِ اللهُ اللهُو

ولهذا قال عن النصارى: ﴿ أَتَّكُذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَكُهُمْ أَرْبَابُا وَلِهُ وَلَهُ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُواْ إِلّا لِيعَبُدُواْ إِلَاهُا وَحِدُاً لاّ إِلنّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُواْ إِلّا لِيعَبُدُواْ إِلَاهُا وَحِدَا لَا اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُسْيحَ ابن مريم، ولم يقل أحدٌ من النصارى أن الأحبار الله والمسيحَ ابن مريم، ولم يقل أحدٌ من النصارى أن الأحبار والرهبان شاركتِ الله في خلق السماوات والأرض. فإذا كان الداعي المستغيث بمن مات من الأنبياء مشركًا فكيف من دَعا ميّتًا غيرَ الأنبياء واستغاث به؟!

ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة بدّعية، وزيارة شرعية.

فالزيارة الشرعية مقصودُها الدعاءُ للميّت كما يُصلَّى على جنازته، فيقال فيها<sup>(٣)</sup>: «السلامُ عليكم دارَ قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة، اللّهمَّ لا تَحْرِمْنا أَجرَهم، ولا تَفْتِنَا بعدَهم، واغفر لنا ولهم». فهذا من جنس الصلاة على الميّت.

سورة آل عمران: ۷۹ ـ ۸۰.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٧٥) عن بريدة، دون الجزء الأخير، فهو من الدعاء في صلاة الجنازة.

وأما الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك به من جنس النصارى، مثل: دعاء الميّت والاستغاثة به، والإقسام به على الله تعالى، وتقبيل قبره والتمسّع به، والسجود له، وتعفير الخدِّ عنده، ونحو ذلك ممّا يتضمن طلب الحاجات منه أو بسببه. فليس شيء من هذا من جنس دين المسلمين، ولم يَشرعُ رسولُ الله عَلَيْ شيئًا من هذا، ولا فَعَله أصحابُه، ولا استحبَّ ذلك أحدٌ من أئمة المسلمين، بل قد نهو اعنه. حتى قد اتفق أئمةُ المسلمين على أنّ قبرَ رسولِ الله عَلَيْ لا يُقبَّل ولا يُتَمسَّحُ به ولا يُسْجَد عنده. فإذا كان هذا قبره فكيف يكون قبرُ غيره؟ وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، وأقربهم إليه وسيلةً، وأعظمهم عنده جاهًا.

والحديث الذي يرويه بعض الناس عنه ﷺ: "إذا سألتم الله َ فاسألوه بجاهي» حديث موضوع (١١)، لم يَروِه أحدٌ من أهل العلم، ولا ذُكِرَ في شيء من كتب المسلمين المعروفة.

وكذلك إيقادُ المصابيح وتعليقُ الستورِ على قبور الأنبياء والصالحين من أهلِ البيت وغيرِهم ليس شيءٌ من ذلك مشروعًا باتفاق المسلمين جميعًا، ولم يفعل ذلك أحدٌ من الأُمَّة ولا أئمتُها، ولا استحبَّه أحدٌ من أئمة الدين. بل في السنن<sup>(۲)</sup> عن النبي عليه أنه قال: «لعنَ الله زوّاراتِ القبور والمتخذين عليها السُّرُجَ والمساجدَ». قال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>۱) تكلم عليه المؤلف في مواضع من «مجموع الفتاوى» (۱/۳۱۹، ٣٤٦، ٢٤)، وذكر أنه لا أصل له.

<sup>(</sup>٢) لأبي داود (٣٢٣٦) والترمذي (٣٢٠) والنسائي (٩٤/٤) وابن ماجه (١٥٧٥) عن ابن عباس.

ومن نَذَر لقبر زيتًا أو شمعًا أو قناديلَ أو سِتْرًا أو نحو ذلك لم يكن هذا نَذْرَ طاعةٍ، ولم يكن على أحدٍ أن يوفي به، وما أعلمُ في هذا نزاعًا بين العلماء. ولكن هل عليه كفّارة يمينِ أم لا؟ فيه قولان.

وكذلك الاجتماع عند قبرٍ من القبور لقراءة ختمة أو دعاء أو ذكرٍ أو عَملِ سَماع أو غيرِ ذلك هو من البدع المنهيِّ عنها؛ فإنّ النبيِّ عَلَيْ الله الله السنن كأبي داود وغيره (١). قال: «لا تتخذّوا قبري عِيدًا»، رواه أهل السنن كأبي داود وغيره فإذا كان قد نُهِي عن اتخاذ قبرِه عيدًا، فقبرُ غيرِه أولى بالنهي عن ذلك. والمكان الذي يُتَّخذ عيدًا هو أن يعتاد الناسُ للاجتماع فيه في وقتٍ معين، كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك الزمان الذي يعتادون الاجتماع فيه، الزمان الذي يعتادون الاجتماع فيه، كيومي الفيطر والنحر.

والمشركون الذين كفَّرهم رسولُ الله ﷺ وقاتلَهم واستباحَ دماءَهم وأموالَهم من العرب لم يكونوا يقولون: إنَّ آلهتهم شاركتِ الله في خلق السماوات والأرض والعالم، بل كانوا يُقرُّون بأن الله وحدَه خالق السماوات والأرض والعالم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿ (٢) ، وقال تعالى: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلأَرْضُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (٢) ، وقال تعالى: ﴿ قُل لِمَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ فِي سَيَقُولُونَ لِللَّهِ ﴾ الآيات إلى قوله ﴿ تُسْحَرُونَ فِيهَا إِن كُنتُم تِعَلَمُونَ فَي سَيَقُولُونَ لِللَّهِ ﴾ الآيات إلى قوله شَمْرِكُونَ فِيهَا إِن كُنتُم قِلْه إلَّا وَهُم وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللهِ إلَّا وَهُم مُنْ فَكُونَ فِيهَا إِن كُنتُهُ وَقَلْ تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللهِ إِلَّا وَهُم مُثَمِرُونَ فَيْكُونَ فَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان: ٢٥ وسورة الزمر: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنين: ٨٤ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف: ١٠٦.

قال طائفة من السلف: يسألهم مَن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله، وهم يعبدون غيره. وإنما كانت عبادتهم إيّاهم أنهم يدعونهم ويتخذونهم وسائط ووسائل وشُفعاءَ لهم، فمن سلكَ هذا السبيلَ فهو مشركٌ بحسب ما فيه من الشرك.

وهذا الشركُ إذا قامت على الإنسان الحجةُ فيه ولم يَنتهِ، وَجَبَ قَتلُه كَقَتلِ أَمثالِه من المشركين، ولم يُدفَنْ في مقابرِ المسلمين، ولم يُصَلَّ عليه. وأمّا إذا كان جاهلًا لم يَبلُغه العلمُ، ولم يَعرِف حقيقةَ الشرك الذي قاتلَ عليه النبي عَلَي المشركين، فإنه لا يُحكم بكُفْرِه، ولاسِيّما وقد كَثرُ هذا الشركُ في المنتسبين إلى الإسلام، ومن اعتقدَ مثلَ هذا قُربةً وطاعةً فإنه ضَالٌ باتفاقِ المسلمين، وهو بعد قيامِ الحجة كافر.

والواجبُ على المسلمين عمومًا وعلى وُلاةِ الأمور خصوصًا النهيُ عن هذه الأمور، والزَّجْرُ عنها بكلِّ طريق، وعقوبةُ مَن لم ينتهِ عن ذلك العقوبةَ الشرعيةَ، والله أعلم.

### فصل

والواجب على المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة الله ورسوله، فيفعلوا ما أمر الله ورسوله به، ويتركوا ما نهى الله ورسوله عنه، ويتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله، ولكن المقصود بذلك دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة رسوله. والشيوخ يبلغون عن الرسول على لما أمر به أمته من الدين الذي أمر الله به، ويتبعون لخلفائه الراشدين، كما قال على «إنه من يَعِشْ منكم فسَيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين، تَمسّكوا بها

وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحدَثاتِ الأمور، فإنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ»(١).

وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه أهلُ المَشْيَخةِ، وبمنزلةِ أمرِ الناس بمتابعتِه وطاعتِه، وليس لأحدِ أن يَفعلَ هذا إلاّ أن يكونَ عالمًا بمن يَصْلُح للقدوة والاتباع، ومن لا يَصْلُح أن يكون عدلاً فيما يقوله ويأمُر به. فمن كان جاهلاً بطريقِ الله الذي بَعثَ به رسولَه، أو كان صاحبَ غرضٍ يكتب الإجازة لمن يُعطِيه مالاً ويَخدِمُه، إن لم يكن مستحقًّا لذلك لم يكن لمثل هذا أن يكتب إجازة، ولا حرمة لمن كتب له مثلُ هذا إجازة، لاسيَّما إذا كان مضمون الإجازة أن يُعطوه أموالَهم. فهذه إجازة الشحَّاذين والسُّوَّال،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲٦/٤) وأبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٢٣ ـ ٤٤) عن العرباض بن سارية.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) اختلفت الروايات في أنّ هذه الوصايا وصَّى بها النبي ﷺ أبا ذر أو معاذًا، وقد أخرجها أحمد (٥/ ١٥٨، ١٥٨) والدارمي (٢٧٩٤) والترمذي (١٩٨٧). قال وكيع: وقال سفيان مرةً «عن معاذ»، فوجدتُ في كتابي «عن أبي ذر» وهو السماع الأول. قال أحمد: وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ، ثم رجع. وقال محمود بن غيلان بعدما رواه من حديث معاذ: والصحيح حديث أبى ذر.

وليس هذا من حكم طريق الله.

ومن قَبَضَ أموالَ الناسِ على أن يُعطِيها مستحقّها فلابُدَّ أن يكون هذا عالمًا بالمستحقين عدلاً يُعطي المالَ لمستحقيه. وأما إذا أخذ أموالَ الناسِ يُطعِم بها مَن يُعاوِنُه على أغراضِه، ويأمر بغير ما أمر الله به، وينهى عن شرع الله ودينه، فهذا من الآكلين أموالَ الناسِ بالباطلِ والصَّادِّيْنَ عن سبيل الله. قال الله تعالى: ﴿ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّ وَالرَّهُ بَانِ لَيَا كُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَن سَبِيلِ ٱللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وإنما الشيوخ الذين يَستحقُّون أن يَكُونوا قدوةً متبعين هم الذين يدعون الناسَ إلى طريقِ الله، وهو شرع الله ودينه الذي بُعِثَ به رسولُه محمد عَلَيْهُ، كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويَصرِفون الأموالَ في مَصارفِها الشرعية التي يُحِبُّها الله ورسولُه، فيكونون داعينَ إلى الله مُنفِقين الأموالَ في سبيل الله.

وكلُّ من أظهرَ هذه الإشاراتِ البدعية التي هي فُشاراتٌ، مثل إشارة الدم واللاذن والسكر وماء الورد والحيَّة والنّار، فهم أهلُ باطلٍ وضلالٍ وكذب ومحالٍ، مستحقُّون التعزيرَ البليغَ والنّكال، وهم إمَّا صاحبُ حالٍ شُيطاني، وإمَّا صاحبُ حالٍ بُهتاني، فهؤلاء جمهورُهم، وأولئك خواصُّهم. وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع والمنكرات، ويَلْزَموا طريقَ الله الذي بعث به رسوله عليهم أن يكونوا قدوة للمسلمين، وليس لأحدٍ أن يَقتدِيَ بهم.

ومن كَثَّر جَمْعَهم الباطلَ، وحَضر سَماعاتِهم التي يفعلونها في

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٣٤.

المساجد وغيرها، أو حَسَنَ حَالَهم، أو قَرَّرَ مُحالَهم من أئمة المساجد ونحوهم، فإنه مستحقٌ التعزيرَ البليغ الذي يَستحِقُه أمثالُه. وأقلُ تعزيرِه أن يُعزَل مثلُ هذا عن إمامة المسلمين، فإن هذا مُعِيْنٌ لأئمة الضلالة، أو هو منهم، فلا يَصلُح أن يكون إمامًا لأهلِ الهدى والفلاح. قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَالْعَصْرِ فَي إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ فَي إِلَى الله وَالْعَرُونِ الله الله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ فَي إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ فَي إِلَى الله الله الله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ فَي إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ فَي إِلَى الله الله الله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ فَي إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ فَي إِلَى الله الله الله الله عالى: ﴿ وَالْعَصْرِ فَي إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ فَي إِلَى الله تعالى الله عالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمُعْلِحُونَ فَي الله تعالى أَعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٠٤.

مسألة في تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت



#### مسألة

سُئِل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع أوحدُ أهلِ زمانِه شيخُ الإسلام تقي الدين أبو العباس (۱) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرَّاني \_ رضي الله عنه وأرضاه \_ وهو بالديار المصرية، في قوله تعالى ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلّا هُو رَابِعُهُم ﴾ المصرية، وقوله ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنُتُم ﴾ (۳) ، وقول النبي ﷺ: «ينزل الآية (۲) ، وقوله النبي ﷺ: «ينزل ربنا كلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا (١٤) . . . » الحديث (٥) . وقد تأوَّل طائفةٌ هذه الآياتِ وأمثالَها من آياتِ الصفاتِ التي أنزلَها الله تعالى، ولم يتأوّلوا هذا الحديث ولا أمثاله من أحاديثِ الصفات. وقد قال طائفة : إذا تأولنا الحديث ولا أمثاله من أحاديثِ الصفات. وقد قال طائفة : إذا تأولنا هذه الآياتِ احتملَتْ هذه الأحاديثِ أيضًا التأويلَ. فما الحجة في تأويل الآيات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ بَيِّنوا لنا الصواب في ذلك .

## أجاب رضي الله عنه

الحمد لله. الجواب عن هذا من وجوه:

#### أحدها

أن يقال: يجب اتباعُ طريقةِ السلف من السابقين الأولين من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي العباس».

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: ٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الدني».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١٤٥، ٦٣٢١، ٧٤٩٤) ومسلم (٧٥٨) عن أبي هريرة. وفي الباب عن غيره من الصحابة.

المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإن إجماعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول ولا في الفروع. وحكى غير واحد من أهل العلم بآثارهم وأقوالهم قالوا في قوله ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَاتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴿ الصفات وأحاديثها بعِلمِه (٢)، وحَكُوا إجماعهم على إمرار [آيات] الصفات وأحاديثها وإنكارهم على المحرِّفين لها.

ولهذا لا يقدر أحدٌ أن يَحكِيَ عن أحدٍ من الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الأمَّة بنقلٍ صحيحٍ أنه تأوَّلَ الاستواءَ بالاستيلاءِ أو نحوِه من معاني أهل التحريف، بل ينقل عنهم أنهم فسروا الآية بما يَقتضي أنه سبحانه فوق عرشِه، ويُمكِنُه أن ينقل بالإسناد الصحيح أنهم قالوا في قوله ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَاتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾ أنهم قالوا: بعلمه.

قال أبو عمر ابن عبدالبر في كتاب «التمهيد في شرح الموطأ» (٣) لمَّا شَرحَ حديث النزول، قال: هذا حديث لم يختلف أهلُ العلم في صحتِه، وفيه دليلٌ [على] أن الله في السماء على العرش كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة. وهذا أشهرُ عند العامة والخاصة، وأعرَفُ من أن يحتاجَ إلى أكثر من حكايتِه، لأنه اضطرارٌ، لم يُؤنّبُهم (٤) عليه أحدٌ ولا أنكرَه عليهم مسلمٌ.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: ٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۸/ ۱۰) و «السنة» لعبدالله بن أحمد (ص۷۱ ـ ۷۲) و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۳/ ٤٠٠ ـ ٤٠٢) و «الشريعة» للآجري (ص۲۸۹).

<sup>(</sup>T) V/A71, P71, 371.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يوقفهم»، والتصويب من التمهيد. وينظر تمام السياق هناك.

وقال أبو عمر أيضًا (١): أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حُمِلَ عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَاتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾: هو على العرش، وعِلمُه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحدٌ يُحتَجُّ بقوله.

وقال أيضًا (٢): أهل السنة مُجمِعون على الإقرارِ بالصفاتِ الواردة في الكتاب والسنة، وحَمْلِها على الحقيقةِ لا على المجاز، إلا أنهم لا يُكَيِّفون شيئًا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلُّهم يُنكِرها، ولا يَحمِلُ شيئًا منها على الحقيقة، ويزعم أنَّ من أقرَّ بها مُشبِّه، وهم عند مَن أقرَّ بها نَافُونَ للمعبود.

وقال الشيخ أبو بكر الآجُرِّي في كتاب «الشريعة» (٣) في باب التحذير من مذهب الحلولية: الذي يذهب إليه أهلُ العلم أن الله على عرشِه فوق سماواتِه، وعِلمُه محيطٌ بكلِّ شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السموات العلى، وبجميع ما في سبع أرضين، يُرفَع إليه أعمالُ العباد.

فإن قال قائل: فما معنى قولِه ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمَّ ﴾ الآية التي يحتجون بها؟

قيل له: علمُه، والله على عرشِه، وعلمُه يُحيط بهم. هكذا فسَّره أهلُ العلم، والآية يدلُّ أوّلُها وآخرُها على أنه العلم وهو على عرشه. هذا قول المسلمين.

<sup>.179 .171/ (1)</sup> 

<sup>.120/</sup>V (Y)

<sup>(</sup>۳) ص۲۸۸.

وقال الشيخ أبو عبدالله بن بَطّة في كتاب «الإبانة»(١): باب الإيمان بأنَّ الله على عرشه بائن من خلقه، وعلمُه محيطٌ بخلقه: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائنٌ من خلقه. فأما قوله ﴿وَهُوَ مَعَكُمُ ﴾ فهو كما قالت العلماء: عِلْمُه. وأما قوله ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السّمَوَتِ وَفِي الرّرَضِ وتصديقُه في كتاب الله: هو الله في السموات وهو الله في الأرض، وتصديقُه في كتاب الله: ﴿ وَهُو اللّذِي فِي السّمَاءِ إِللهُ وَفِي الْأَرْضِ إِللهُ ﴾ (٢). واحتج الجهمي [بقول الله تعالى] ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى تَلَنَّةٍ إِلّا هُو رَابِعُهُم ﴿ ، فقال: إنّ الله معنا وفينا. وقد فسّر العلماء أنّ ذلك علمه. ثم قال في آخرها: ﴿ إِنَّ الله معنا بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ ).

فهؤلاء وأمثالُهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، وكلُّ منهم له من المصنَّفات المشهورة ما فيه العلم بأقوال السلف وآثارهم، ما يعلم أنهم أعلم بذلك من غيرهم، وقد حَكُوا إجماع السلف كما ترى.

#### الوجه الثاني

أن يقال: الكلام في الآيات والأحاديث كلِّها على طريقةٍ واحدة، والتأويل الذي ذمَّه السلفُ والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعه، وإخراجُ كلام الله ورسولِه عما دَلَّ عليه وبيَّنه الله به. وقد حَدَّه طائفةٌ

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة: ٧.



<sup>(</sup>١) انظر «المختار من الإبانة» (تتمة الرد على الجهمية) ٣/ ١٣٦، ١٤٤، ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: ٨٤.

بأنه صَرْفُ الكلام عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل. فقوله تعالى ﴿ وَهُو مَعَكُّرُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ ﴾ ونحوها من الآيات ليس ظاهرُها ولا مدلولُها ولا مقتضاها ولا معناها أن يكون الله مختلطًا بالمخلوقين ممتزجًا بهم، ولا إلى جانبهم متيامنًا أو متياسرًا، ونحو ذلك، لوجوه:

أحدها: أنه لم يَقُل أحدٌ من أهل اللغة إنَّ المعيَّةَ تقتضي الممازجة والمخالطة، ولا تُوجِبُ التيامنَ ولا التياسُرَ<sup>(١)</sup> ونحو ذلك من المعاني المنفيَّةِ عن الله مع خَلْقِه، وإنما تقتضي المصاحبة والمقارنة المطلقة.

الثاني: أنه حيث ذُكِر في القرآن لفظ المعيّة فإنه لم يَدُلَّ على الممازجة والمخالطة، كما في قوله: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُهُ اَشِدًا أَعْلَى الممازجة والمخالطة، كما في قوله: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَنَى ذلك أن ذات المؤمنين ممتزجة بذاته. وكذلك قال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُم فَاوُلَيْكَ وَكُولُكِ فَا وَكَلُولُوا مَعَكُم فَاوُلَيْكَ مِن بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُم فَاوُلَيْكَ مِن مِن فَاللّهُ وَكُولُواْ مَعَ الصّليقِين ﴿ اللّهُ وَكُولُواْ مَعَ الصّليقِين ﴿ وَقَال تعالى: ﴿ وَمَا مَاسَة لها. وقال تعالى: ﴿ وَمَا عَمُونِ فَي الْفُلُكِ وَمَا مَا مُولِوْ مَا اللّهُ وَكُولُواْ مَعَ الصّدِقِينَ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَمَا مَا اللّهُ وَكُولُواْ مَعَ الصّدِينَ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ إِلّا قَلِيلُ ﴿ وَمَا تَعالَى: ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ اللّهُ اللّهُ وَمُا عَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الْفُلُكِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ إِلّا قَلِيلُ فَي الْفُلُكِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) ما بعده في الأصل غير متصل بما قبله. وقد وجدتُ ما يُكمله في الورقة (٥٣ب/ سطر ٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ١١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة هود: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء: ١١٩.

وهذا كثير في كتاب الله، وليس في شيء من ذلك أن معنى المعيَّة أن يكون أحدهما حالاً في الآخر ولا ممتزجًا به ولا مختلطًا به، فمن قال: إن ظاهرَ قولِه ﴿ وَهُو مَعَكُرُ ﴾ ونحو ذلك أن يكون الله مختلطًا بالمخلوقين وممتزجًا بهم وحالاً فيهم أو مماسًا لهم ونحو ذلك، فقد افترى على القرآن وعلى لغة العرب، وادَّعى أن هذا الكفر هو ظاهر القرآن، وهو كَذِبُ على الله ورسولِه بلا حجة ولا برهانٍ.

وغاية ما يُقال: أن لفظ «مع» ظرفٌ أو ظرفُ مكانٍ، فيقتضي أن يكون المتعلق بهذا الظرف مكانًا<sup>(1)</sup> من المضاف إليه، كما في قول القائل: هذا فوقَ هذا، فإن «فوق» من ظروف المكان، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون المكان عن يمين المضاف إليه أو عن شمالِه، ولا يقتضي أن يكون عن يمينه وشمالِه جميعًا، بل أكثرُ ما يَقتضي مطلقُ المكان، فإذا قُدِّر أنه (٢) فوقَ المضاف إليه لم يكن هذا مخالفًا لظاهر المعية.

ومن قال: إنه لابُدَّ في المعية من أن يكون ما مع الشيء متيامنًا أو متياسرًا أو إلى جانبه ونحو ذلك، فقد غَلِطَ غَلَطًا بيِّنًا. وهذا كما أن قوله ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ ليس ظاهرُه أن ذاته في السموات والأرض، بل ظاهرُه أنه إلله أهل السماء وإلله أهل الأرض، فأهلُ السماء يألهُونَه، وأهلُ الأرض يألهونَه.

وكذلك قوله ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي اللَّرْضِ ﴾ ليس ظاهره أن نفس الله في السموات والأرض، فإنه لم يقل: «هو في السموات والأرض»، بل

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مكان».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أن».

قال: ﴿ وَهُوَ اللّهُ فِي السّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضُ ﴾ ، فالظرف مذكورٌ بعدَ جملةٍ لا بعدَ مفردٍ ، فهو متعلق بما في اسم «الله» من معنى الفعل ، هو الله في السموات: أي المعبود الإله في السموات، والإله المعبود في الأرض ، كقوله: ﴿ وَهُوَ الّذِي فِي السّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ ، بخلاف الأرض ، كقوله: ﴿ وَهُو اللّهَ مَن فِي السّمَاءِ النّهُ مَن فِي السّمَاء أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ عَاصِ بَأَ ﴾ ، فإنه لم يذكر ما يتعلق به قوله «في السّماء» غير نفسه .

وكذلك الأثر الذي يُروَى عن ابن عباس أنه قال: «الحجر الأسودُ يمينُ اللهِ في الأرض، فمن صافحَه واستلَمه فكأنما صافحَ الله وقَبَّلَ يمينَه» (٣)، فمن قال: إن هذا يحتاج إلى تأويلِ فقد أخطأ، فإنه ليس ظاهر هذا أن الحجر هو صفةُ الله، فإنه قال: «يمين الله في الأرض»، فقيّده بكونه «في الأرض»، وهذا بيّن أنه ليس هو صفةَ الله. ثم قال: «فمن صافحَه وقبَّلَه فكأنما صافحَ الله وقبَّل يمينَه»، والمشبّة غيرُ المشبّة به، فقد صرّح بأن المستلم له لم يصافح الله، وإنما هو مشبّة بذلك.

الوجه الثالث أن يقال: إخبارُ اللهِ في القرآن أنه مع عباده جاءً عامًّا وخاصًّا، فالعام كقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ مَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن خَلِقَ مَن خَلِقَ مَن خَلِقَ اللّهُ وَسَادِ سُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا فَمُ مَن يُنِيتُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِينَمَةً إِنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهَ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهَ مِنْ مِن اللّهِ اللّهُ مَن وَاللّهُ مَن اللّهُ مَا كَانُوا فَي فَلَ السَّمَونِ وَالْلَارُضَ فِي سِتَّةِ أَيَامِ ثُمُّ السَّوَى عَلَى السَّمَويَ وَالْلَارُضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ السَّوَى عَلَيْ السَّمَويَ وَالْلاَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ السَّوَى عَلَى السَّمَويَ وَالْلاَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَامٍ ثُمَّ السَّوَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) سورة الملك: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك: ١٧.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه. وتكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٣٩٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة: ٧.

عَلَى ٱلْعَرَّشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ فَيَا الْعَلَمُ وَخَتَمه مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ (١) . فَفَتَحَ الكلامَ بالعلم وخَتَمه بالعلم .

وأما الخاصّ فكقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ﴾ (٢)، فهذا بيّن أنه ليس مع الفجّار والظّالمين، ولو كان بذاتِه في كل مكان لكان مخالفًا لهذه الآية.

وكذلك قوله لموسى وهارون: ﴿ إِنَّنِى مَعَكُمَا آسَمَعُ وَأَرَكُ ﴿ إِنَّنِى مَعَكُمَا آسَمَعُ وَأَرَكُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

وكقوله عن النبي ﷺ: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَنْجِبِهِ الْاَتَحَـٰزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعْنَا ﴾ (٤)، فهو مع النبي ﷺ وصاحبِه، لا مع الكفّار كأبي جهلٍ وأمثالِه.

فلو كانت المعيَّةُ معناها الاختلاط والامتزاج، وكان في كل مكانٍ بذاته، لم يَجُزْ أن يكون في المعيَّةِ تخصيصٌ. فمن زَعَم أن معناها الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن يكون في كل مكانٍ فقد أخطأ، ولكن المعية وإن دلَّت على المصاحبة والمقارنة فهي في كلِّ مكانٍ بحسب ما دلَّ عليه السياقُ. فلما كان في تلك (٥) الآيتين قد افتتح الآية بالعلم وختمَها بالعلم، دَلَّ ذلك على أن من حكم المعية أنه

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طه: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل بالإفراد، والأولى «تَمْينك».

عليم بكل شيء. وهنا لمَّا كان السياقُ يدلُّ على أن المقصودَ الإعانةُ والنصر دلَّ على أن من حكم المعيَّة النصر والمعونة، فقول القائل «أنا معك» معناه: أني مصاحبك ومقارِنُك، وإذا كان كذلك اقتضَى أنِّي أعلم حالك، وقد يقتضِي إذًا أنِّي أُعِينك وأنصرك على أعدائك.

وقد ثبت عن النبي على أنه كان يقول: «اللهم أنتَ الصاحبُ في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، اللهم اصحَبْنا في سفرنا واخْلُفْنا في أهلنا» (١). وهذا وأمثالُه بيَّن أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا التأويل المتنازع فيه، وهو صَرْفُ اللفظ عن الاحتمال (٢) الراجع إلى الاحتمال المرجوح لدليل يَقترِن بذلك، فإن هذا إنما يكون إذا كان ظاهرُ قولِه ﴿ وَهُو مَعَكُم ﴾ يقتضي أن يكون الله ممتزجًا بنا حَالاً في أجوافِنا، أو أن يكون إلى جوانبنا، وليس هذا مدلول لفظ المعية أصلاً، فبطل ما قال. بل يُقال:

### الجواب الثاني

وهو أن قوله ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ يَدُلُّ على نقيض قولِ الجهمية، فإنه ذكر نفسه وذكر أنه معهم، ولفظ الخطاب \_ إذا قيل: هم وأنتم ومعكم ونحو ذلك \_ يتناول ما يتناوله الاسمُ الظاهر، واسمهُم يتناول جميع ذاتهم وصفاتِهم فأبعاضهم، وذلك يمتنع (٣) أن يكون في أحدهم شيءٌ من غيره. فإذا كان هو معهم دلَّ ذلك على أنه منفصلٌ عنهم بائنٌ منهم خارجٌ عنهم، كما في نظائرِه. بل قوله «رب الناس» «ملك منهم خارجٌ عنهم، كما في نظائرِه. بل قوله «رب الناس» «ملك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٤٢) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «احتمال».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والأولى «يمنع».

الناس» و «رب العالمين» ونحو ذلك يقتضي أنه مغاير للناس مباين لهم، لأن الرب مغاير للمربوب، فإذا قيل: «هو معهم» اقتضى أنه مغاير لهم، ولمسمّى «مع» الذي هو معنى الظرف اللفظي، فإنه إذا قيل: «هذا فوق هذا» اقتضى أنه مغاير مباين لما هو فوقه ولنفس المسمّى بلفظ فوقه، ولفظ «مع» هو من هذا الجنس ظرف من الظروف، فيقتضي ذلك أن يكون المتعلق بهذا الظرف مغايرًا مباينًا له ولما أضيف إليه الظرف، ولا نزاع أن الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو معه، وقد يُجعَل الأعلى مع الأسفل، كما يقال: «هذا الحِمْلُ معي»، وقد يُجعَل الأسفل مع الأعلى، كما يقال: «هذا المركوب معي»، وقد يقال لما هو مباين منفصل عنه، كما يقال: «هذه الغاشية (۱) معي»، وقد يقال أن إسرنا البارحة والقمر معنا»، وأمثال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال.

فعُلِم بذلك أن كونه ﴿ وَهُو مَعَكُمْ لَا ينفي أن يكون الربّ مباينًا لهم، ولا يقتضي أن يكون على جوانبهم، بل غايتُه أن يكون بحيث هو مضافٌ إليه مما يُسمِّيه النحاةُ ظرفًا كالفوق ونحوه، فلا يكون بين قوله «فوقهم» وقوله «معهم» منافاة، بل يكون لفظ «المعية» دلَّ على مطلق أنه حيث يضاف إليهم، ولفظ «الفوقية» دلَّ على خصوص ذلك ولو معية هي فوقية، ليست تيامنًا ولا تياسُرًا.

وحقيقة الأمر أن لفظ «مع» في الأصل معناه واحدٌ، وهو المصاحبة والمقارنة والمشاركة في مسمى «مع» الذي هو معنى الظرف، وهو ظرف إضافي. فقوله «هذا معه» بمنزلة قوله «هذا مصاحبٌ له مفارقٌ له»، وهو يقتضي مطلق المصاحبة والمقارنة لا نوعًا منهم إلا بتفصيل وتخصيص.

<sup>(</sup>١) أي الزوّار والأصدقاء.

وكذلك إذا قيل: هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يُسمَّى مكانًا ونحو ذلك من الأسماء، فإنه لا يدلُّ إلاَّ على مطلق هذه الموافقة، لكن قد يكون من لوازم ذلك موالاة أحدهما للآخر محبةً ونصرةً، كما يقال: فلان معي وفلان عليَّ، إذ كان من شأن المتحابين قرب كلِّ منهما إلى الآخر حتى يتفقا في محل واحد، وقد يكون من لوازم ذلك معرفة كلِّ منهما بالآخر أو معاونته، إذ من شأن المجتمعين من الآدميين في محلِّ [أن] يعرف أحدهما الآخر ومعاونته له.

وهذا كما أن لفظ «العلم» في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم، ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته ونحو ذلك، كما في قوله ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ﴿ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا أَنْتُمْ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَلَا اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّ

وكذلك «السمع» و«البصر»، مثل قوله: ﴿ لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغْنِيمَا أُسَنَكُمْتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْ بِيمَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ (٤)، وقوله: ﴿ ٱلَّذِى يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَيَقَلْبُكَ فِي ٱلسَّيْجِدِينَ ﴿ ﴾ (٥)، وقوله:

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: ٦٣ \_ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٨١.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: ٢١٨\_ ٢١٩.

﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللّهُ عَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١). فهذا ونحوه وإن ذُكِر فيه لفظ «السمع» و «الرؤية» فالمقصود لوازم ذلك، من إحصاء ذلك والجزاء عليه بالثواب والعقاب، وقد يكون المقصود بذلك قبول الدعاء، كقول الخليل: ﴿ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعاءِ ﴿ إِنَّ مَا يُعنَى بالنظر نظر الرحمة والمحبة، كقوله ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢). فهذه الأمور لما كانت من لوازم العلم والسمع والبصر، [و] من شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها ونحو ذلك، صارت متضمنة لهذا المعنى. وكذلك المصاحبة لما كان لها لوازم ـ مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه، وموالاته له، وموافقته لهـ دخلت هذه المعاني فيها حيث دلَّ عليه السياق.

ولفظ «مع» في الأصل يدل على المصاحبة، ويدل على لوازم هذا المعنى: من العلم الذي يتضمن الإحصاء والجزاء على الأعمال عمومًا، ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يختص المؤمنين ونحو ذلك، فقوله تعالى ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى الْعَرْبُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْها وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو مَعَلَمُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللهُ عِلم ما يدخل في السَّمُوات والأرض واستوائِه على العرش أنه يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يصعد فيها، وأنه مع الخلق أينما كانوا، وأنه بكل شيء عليم. فدل هذا السياق على مع الخلق أينما كانوا، وأنه بكل شيء عليم. فدل هذا السياق على

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد: ٤.

أنه مع كونه استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم، وهو معهم لا يغيب عنه شيء من أمرهم.

وكذلك قال النبي عَلَيْهُ في حديث العباس بن عبدالمطلب لما ذكر السموات والعرش قال: «والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه» (١). وكذلك قال عبدالله بن مسعود: «ما بين السماء إلى السماء كذا وكذا» إلى أن قال: «والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه» (٢).

وكذلك ما ذكره في سورة المجادلة (٣) من قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَاكِ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُمَ مُنَيّتُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً إِنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُ مَنْ يَنْتُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً إِنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللّهُ مِنْ العلم وحتمها بالعلم.

ومثل هذا قوله: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴿ ٤ ﴾ (٤ ) .

وأما قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴿ إِنَّا اللّهُ مَعَكُما ٓ ٱلسَّمَعُ وَأَرَكُ ﴿ إِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۲، ۲۰۲) وأبو داود (۲۷۲۳ ـ ٤٧٢٥) والترمذي (۳۳۱۰) وابن ماجه (۱۹۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص١٠٥) وفي «الردّ على الجهمية» (ص٢١) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١٠٥، ١٠٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٢٢٨) وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ٦٨٨، ١٨٩) مطولاً ومختصرًا.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) سورة طه: ٤٦.

عن الرسول: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَكِحِهِ عَلَا تَحَنَّنَ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾ (١) ، فقد عُلِمَ أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس عامًا لجميع المخلوقات كالعلم والقدرة، بل مختصًا بالمتقين المحسنين (٢) دون الفجار الظالمين، وبموسى وهارون دون فرعون وقومه، وبالنبي وصديقه دونَ مشركي قومِه. فهذه الأمور التي فيها خصوص وعموم تضمّنها لفظ المعية ودلَّ عليها، كما دلَّ لفظ العلم والسمع والبصر على ما تقدم، وهي في نفسها تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في الأصل، ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا تيامنًا ولا تياسرًا.

بل إذا قيل: إنها تتضمن قُربَه من خلقِه، فقربُه ثابت بنصوص صريحةٍ أصرحَ من لفظ المعية، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي صَرِيحةٍ أَصِرحَ من لفظ المعية، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَلِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ الْفَتَدَيْتُ فَيِما يُوحِى إِلَى رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ فَي ﴿ وَلَى الْمَعُونَ وَفِي الصحيح (٥) عن النبي عَلَي أنه قال الأصحابه لما كانوا يرفعون وفي الصحيح (١ عن النبي عَلَي أنه قال الأصحابه لما كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير: «أيها الناس! ارْبَعُوا على أنفسكم، فإنكم الا تدعون أصم و لا غائبًا، إنما تدعون سميعًا قريبًا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». وهو سبحانه قريب في عُلُوه علي أفي دُنُوه.

وقد تكلمنا على قربه من خلقه وقربِ عبادِه منه بكلام مبسوط،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المسبحين». والتصويب من السياق.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٣٨٤ ومواضع أخرى) ومسلم (٢٧٠٤) عن أبي موسى الأشعري.

وذكرنا أقوال الناس كلهم في ذلك في غير هذا الموضع (١)، وبَيَّنَّا أن قربَه لا يُنافِي عُلُوَّه.

#### الجواب الثالث

أن لفظ «التأويل» فيه اصطلاحات متعددة، فالتأويل الذي يتنازع فيه مُثبِتة الصفات ونفاتُها المرادُ به صرفُ اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وذلك لا يجوز إلاّ بدليلٍ يُوجِب ذلك.

وقد يُراد بلفظ التأويل تفسير اللفظ، وإن كان التفسير يوافق ظاهره. وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري في تفسيره وابن عبدالبر ونحوهما.

وقد يُراد بلفظ التأويل ما يَؤُولُ إليه اللفظ، وهو الحقيقة الموجودة في الخارج التي دلَّ الكلام عليها، وبهذه اللغة جاء القرآن، كقوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمْ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُمُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا ٱللهُ وَٱلزَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ (٣)، وأمثال ذلك.

إذا عُرِف ذلك فنقول<sup>(٤)</sup>: أما التأويل بالمعنى الثالث والثاني فلا نزاع فيه بين الناس. وأما التأويل بالمعنى الأول فيقال: هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، أو عن حقيقته أو عن

<sup>(</sup>۱) انظر «مجموع الفتاوى» (٥/ ٢٢٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف: ۵۳.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الكلام على معنى التأويل عند المؤلف في «مجموع الفتاوى» (١٣/ ٢٨٨ \_ ١٣) انظر الكلام على معنى التأويل عند المؤلف في «مجموع الفتاوى» (٣٠ ـ ٢٨٨ \_ ٢٩٤ ).

الاحتمال الراجح، وحينتذِ فالظهور والبطون من الأمور الإضافية، فإن كان الإنسان يظهر له من نصوص الصفات أن صفاتِ الخالق مماثِلةٌ لصفاتِ المخلوقات \_ مثل أن يظنّ أن استواءَه على العرش كاستواء الإنسان على بعيره أو على الفُلكِ، أو أن معيته مع الخلق تَقتضي دخولَه فيهم، أو أن قوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ظاهرُه أن صفة الله حلَّت في الأرض، وأن ذلك الحجر صفة للرب، وأنَّ قوله ﴿ ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَّآءِ ﴾ (١) يقتضى أن يكون الله في جوف الأفلاك، ونحو ذلك \_ فمن ظنَّ أن هذه المعاني الفاسدة هي ظاهر القرآن، وأن مسماها ظاهره وحقيقته، فيجب على مثل هذا أن يعتقدَ التأويلَ في ذلك كِلُّه، ويعلمَ أن هذه النصوص مصروفةٌ عن هذا المعنى الذي ظنَّه هو الاحتمالَ الراجح إلى ما يخالف ذلك المعنى. لكن عليه أن يعتقد ويعلم أن السلف والأئمة الأربعة الذين منعوا من التأويل لم يعتقدوا أن هذا المعنى الفاسد ظاهرُ هذه النصوص، ولا أنها تَدُلُّ على ذلك. بل من فَهِم منها هذا المعنى الفاسد بَيُّنُوا له أنها لا تدلُّ على هذا المعنى الفاسد، وفي كلام الله ورسولِه ما ينفي عن الله هذا المعنى الفاسد.

فمن ادَّعَى أن هذه المعاني الفاسدة قد دلَّ عليها القرآن كان ما في القرآن من التصريح بنفي ذلك مُثبتًا لنفي هذه المعاني الفاسدة، فإنه قد أخبر في القرآن أنه استوى على العرش، وأن كرسيه وسع السموات والأرض، وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه، وأخبر بعُلُوِّه في غير موضع من الكتاب. وهذه كلها نصوص تنفي أن تكونَ صفاته تُشبِه صفاتِ خلقِه العيمة على أو يكونَ حالاً

<sup>(</sup>١) سورة الملك: ١٦.

<sup>(</sup>٢) هنا انقطع الكلام في الأصل، وتتمته بعد ١١ ورقة.

في المخلوقات. وأخبر بقوله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى اللهِ عَلَمُ وَبَقُوله ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُنُوا الْعَبَادُ في صفاتهم، ونحو ذلك أن يُماثِلَه العبادُ في صفاتهم، فتكون صفاته كصفاتِ خلقه.

فهذه النصوص المفسِّرة تُبيِّن أن تلك المعاني الفاسدة ليست مرادةً، سواء سَمَّى المسمِّى ذلك تأويلاً أو لم يُسَمِّه.

فقول القائل «إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه الأحاديث أيضًا التأويل» حقيقته أنا إذا نفينا عن النصوص أن يُراد بها معنى فاسدٌ بيَّن الله تنزُّهَهُ عنه في موضع آخر، وجب [أن] ننفيَ عن نصوص أخرى معاني ونفسِّرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفي هذا ولا على إرادة هذا، ومعلومٌ أن هذا باطلٌ سواء سمَّاه تأويلاً أو لم يُسَمِّه، لوجوه:

أحدها: أن ما نفي من المعاني الفاسدة هناك نفاه القرآن، فإن بينوا في بقية (٣) النصوص معنى فاسدًا نفاه القرآن وجب نفيه أيضًا.

الثاني: أن ما فسروا به تلك النصوص هو تفسير يوافق سائر النصوص، لتفسيرهم لها بأن الله إلله من في السماء وإلله من في الأرض، وأنه بكل شيء عليم، ونحو ذلك. وأما تأويلات الجهمية فهي متناقضة، منها قولهم (٤): «استوى» بمعنى استولى، فإن هذا فهي من قريب عشرين وجها مذكورة في غير هذا الموضع (٥).

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى: ۱۱.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص: ٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نفيه»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كقولهم».

<sup>(</sup>٥) انظر «مجموع الفتاوى» (٥/ ١٤٤ ـ ١٤٩) ففيه ذكر اثني عشر وجهًا.

وقولهم «يَنزِلُ أمرُه أو مَلَكٌ»، فان هذا فاسدٌ من وجوهٍ كثيرة، فكيف يُقاس تأويلٌ فاسدٌ على تأويل صحيح. وهذا كلَّه إذا تنزَّلنا وسمَّيْنا ذلك تأويلًا بحسب فهم هذا الفاهم، وإلاّ فالصواب هو:

الوجه الثالث: وهو أن يقال: إذا فهم بعضُ الناس من كلام الله معنى فاسدًا ـ مثل فهمهم كونَ المعية تَقتضي المخالطة، وأن الحجر صفة الله، وزعم أنه ظاهره ـ رُدَّ عليه هذا الفهم، وقيل له: هذا خطأ في فهمك، وإلاّ فالنصُّ لم يدلَّ على ذلك، ولا هذا ظاهر النصّ. وظاهرُ الخطاب الذي هو مدلولُه ومعناه يُعلَم تارةً بمفرداتِ ألفاظِه وموضوعِها، وتارةً بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي يُبيِّن المراد ويُظهِر معنى الخطاب، وتارةً بالسياق الذي سِيْقَ له الكلام. وإذا كان كذلك لم نُسلَم أن هذا تأويل، فإن أصرَّ على تسمية هذا تأويلً كان نزاعًا لفظيًا، وقيل له: ذلك تأويلٌ يوافق مدلولَ النصّ ومقتضاه، وهذا تأويلٌ يخالف مدلولَ النصّ ومقتضاه، وكلُّ تأويلٍ كان من القسم الأول نقول به، وإنما نردُّ التأويل الذي يخالف مدلولَ كلام الله ومقتضاه.

### الجواب الرابع

أن الناس متفقون على أنه لا يَسُوغُ كلُّ تأويل، من التأويلات ما هو مردود، مثال ذلك أن الأشعري يَرُدُّ تأويلَ المعتزلي لعلم الله وقدرتِه وسمعِه وبَصَرِه وتكليمِه ومشيئتِه، ويُشِتُ هذه الصفاتِ حقيقةً؛ والمعتزلي يَردُّ تأويلَ المتفلسفِ في معاد الأبدانِ والأكل والشرب في الجنة؛ والفيلسوف يَرُدُّ تأويلَ القِرمطيِّ في الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ والقِرمطي يَرُدُّ تأويلاتِ الجمهور الذين (١) ينازعونه فيها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي».

وإذا كان كذلك قيل لكلِّ من هؤلاء: بأيّ شيء رددتَ بعضَ التأويلات وقَبِلْتَ بعضَها؟ فلا يذكر شيئًا إلا عُورِضَ حتى يُبيَّنَ له تناقُضُه وفسادُ أصلِه.

فمن كان من المتأولين (١) يتأوَّل المحبَّة والرضا والغضب ونحو ذلك، ويُقرِّر الإرادة ونحوها، قِيْل له: ما الفرقُ بين ما قرَّرتَه وبين ما تأوَّلتَه؟

فإن قال: لأن الغضب هو غَلَيَانُ دمِ القلب لطلبِ الانتقام، وذلك لا يليق بالله.

قيل له: هذا غَضَبُنا، وغضبُ الله ليس مثل غَضَبِنا، بل يقال له: هذا هو مقتضى الغضب فينا أو موجبه، ليس هو نفسَ الغضب، والله تعالى لا يوصف بما نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات؛ فإنه عليم، ولا يحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي يُحصِّلُ لنا العلمَ، وهو قدير ولا يحتاج إلى مزاجٍ وعلاج يُحصِّل له القوة، وهو بصير ولا يحتاج إلى شحمة، وهو متكلم ولا يحتاج إلى لسانٍ وشفتين. فكذلك غَضَبُه لا يَفتقرُ إلى ما يفتقر إليه غَضبُنا.

فإن قال: أنا لا أعرِفُ الغضبَ إلا هكذا.

قيل له: فتأوَّلِ الإرادةَ؛ فإن الإرادة فينا هي مَيْلُ القلب إلى جَلْبِ ما ينفعُه أو دفع ما يَضُرُّه، والله تعالى لا يُوصَف بذلك.

فإن قال: إرادتُه ليست كإرادتنا.

قيل له: فقُلْ في الغضب كذلك، وهكذا في سائر الصفات.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المستادين».

فإن قال المعتزلي: أنا أتأوَّلُ الإرادة والكلام، وأجعلُ كلامَه ما خَلَقَه في المفعولات والأصوات، أو عَرَضًا خَلَقَه قائمًا بنفسِه.

قيل له: فتأوَّلْ أسماءَه الحسنى، وهو الحيُّ العليم القدير، ولا تُشبِتْ له حقائقَ هذه الأسماء كما يفعل القِرمطيُّ، قال: لأنّ ثبوتَ هذه الأسماء يقتضي هذه المشابهة بينَه وبينَ خلقِه، ويقتضي أنه جسمٌ، إذ لا يُسمَّى بهذه الأسماء إلاّ جسمٌ.

فإذا قال: أنا أُثْبِتُ هذه الأسماء له مع الفرق بين المسمَّى والمسمَّى.

قيل له: فكذلك أَثْبِت الصفاتِ، وفَرِّقْ بين الموصوف والموصوف.

فإن قال: الصفات تقتضي التجسيم.

قيل له: والأسماءُ تَقتضي التجسيم.

فإن قال: التجسيم (١) إنما يلزم إذا قلتُ: هو حَيِّ بحياةٍ عليمٌ بعلمٍ قديرٌ بقدرةٍ، وأنا أقول: حيِّ بلا حياةٍ عليمٌ بلا علمٍ.

قيل له: هذا باطلٌ من ثلاثة أوجه:

أحدُها: أن التجسيم الذي تزعُمُه يَلزم في هذا كما يلزم في هذا.

الثاني: أن إثباتك حيًّا بلا حياةٍ عليمًا بلا علمٍ قديرًا بلا قدرةٍ مخالفٌ لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فَرَرْتَ منه.

الثالث: أن خصومك من النُّفاةِ [و] المُثبتة يخالفونك في هذا الفرق، فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسيم، أو

<sup>(</sup>١) انقطع الكلام هنا في الأصل، وتتمته قبل ١٢ ورقة.

التجسيم الذي نفيتَه ليس بمنتفٍ؛ والنفاةُ القرامطةُ يقولون: التجسيمُ في إثباتِ الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات.

فإن قال المتفلسف: أنا أتأوَّلُ هذا كلَّه، وأتأوَّل ما وردَ في معادِ الأبدان.

قيل له: فتأوَّلْ ما وردَ في معادِ الرُّوحِ ونعيمها، وما ورد في إثباتِ واجب الوجود وعنايتِه وإبداعِه وعلمِه الكلّي ونحو ذلك، فالخطاب الوارد فيما أثبتَه.

فإن قال: ما نفيتُه يَستلزمُ تركيبَ واجب الوجود.

قيل له: وكذلك ما أثبته، ولا فرق، فإن الوجود والوجوب والعناية والعقل وأمثالَ ذلك مَعانٍ متميزةٌ في العقل كتميُّزِ ما أثبتته الصفاتيةُ.

وقيل له: فتأوَّلِ العباداتِ كما تأوَّلَها القرمطي.

فإن قال: العبادات قد عُلِمَ بالاضطرار أن الرسولَ أوجَبَها، أو ليس فيها ما يُنافي العقلَ.

قيل له: منازعون من النفاة والمثبتة يقولون لك ذلك، فالمعتزلة وغيرهم يقولون: إنّ معاد الأبدان قد عُلِمَ بالاضطرار أن الرسول قد أخبرَ به، والصفاتية يقولون: إن إثبات الصفات مما عُلِمَ بالاضطرار أن الرسول أخبرَ به، ويقولون لك: ليس في العقل منافاةٌ لما أثبتُه من هذه الجزئيات، كما ليس في العقل منافاة لما أثبتَه من العلميات (١). والقرامطة ينازعونك فيما أثبتَه حتى في النفس، فيقولون: لا يُقال هو

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعلها «الكليات»، لتقابل «الجزئيات».

لا موجودٌ ولا معدومٌ، لأن في هذا تشبيهًا له بالموجودات والمعدومات.

فان قال<sup>(۱)</sup>: هذا خروجٌ عن النقيضَيْن، وهذا خروجٌ عن العقل، وهو مخالفٌ لما عُلِمَ بالاضطرار من السمع.

قيل له: وهكذا حال جميع النفاة، فإنهم لابُدَّ أن يجمعوا بين النقيضَيْن أو يَسْلُبوا النقيضَيْن كالقِرمطي، فمن قال: لا هو مباينٌ ولا مُحايثٌ ولا داخلٌ ولا خارجٌ، كان بمنزلة من يقول: لا قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدَث، ولا موجود ولا معدوم، ومن قال: إنه وجودٌ مطلقٌ ليس له حقيقةٌ وراء الوجود المطلق. وقد تقرر في المنطق أن المطلق بشرطِ إطلاقِه لا يُوجَد في الخارج بل في الذهن، كالجسم المطلق والحيوان المطلق، فإن جَعلَ المطلق بشرطِ الإطلاقِ يَثبُتُ في الخارج جَمْعٌ بين النقيضين.

وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع، وبَيَّنَا أن هؤلاء أهل التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات ليس لأحدٍ منهم قانونٌ مستقيم في التأويل، بل يتناقضون.

فيقال لهم: إذا تأوَّلتم هذا فتأوَّلوا هذا، أو لا تتأوَّلوا شيئًا.

فإن قالوا: ما دلَّ العقلُ على إثباتِه لم نَتأوَّلُه كالإرادة، بخلاف ما لم يَدُلَّ على إثباته كالغضب.

كان الجوابُ من وجوهٍ:

أحدها أن يقال: عَدَمُ الدليلِ ليس دليلاً على العَدَم، فهَبْ أنكم لم تعلموا بالعقلِ ثبوت صفةٍ أُخرى، فمن أين لكم نفيها بلا دليلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قلت»، وأثبتنا ما يناسب «قيل له» الآتي.

# والسمعُ قد دلَّ عليها؟!

الثاني أن يقال: فهذا عَزْلٌ للرسول عن الإخبار بصفاتِ مُرسِلِه، فإنكم لم تُثبِتُه عقولكم نفيتُموه، فإنكم لم تُثبِتُه عقولكم نفيتُموه، فبقي كلامُ الرسولِ عديمَ الفائدةِ في باب أسماءِ الله وصفاتِه.

الثالث: أن يُبيَّن لهم أن العقلَ يَدُلُّ على ما نَفَيتُموه نظيرَ دَلالتِه على ما أثبتموه، وأن ما في الوجود من الإحسان يدلُّ على الرحمة، كما أن ما فيه من التخصيصات يدلِّ على الإرادة، وما فيه من العقوبات للمكذِّبين يَدُلُّ على الغضب، كما قد بُسِطَ في غيرِ هذا الموضع.

فإن قال: إنما نتأوَّلُ(١) ما عُلِمَ نفيه بدليلِ قَطعيٌّ من العقل أو النقل.

قيل له: ونحن نُسلِّم لك أنَّ ما عُلِمَ نَفْيُه بصريح المعقول أو صحيح المنقول فإنه يجب نفيُه عن الله، لكن دعواكم أن هذا المنصوص يَدُلُّ على ما يُخالِفُ صريحَ المعقولِ وصحيحَ المنقولِ قولٌ غير مقبولٍ.

#### الجواب الخامس

أن يقال: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الدحتمال المرجوح، للمُثبِتةِ فيه ثلاثةُ مسالكَ:

أحدُها: أن يَنفُوه مطلقًا، ويقولوا: لا حاجةَ إليه، وتمام ذلك بأن يُثبِتوا تَنزُّهَ القرآنِ والحديث عن الدلالةِ على المعاني الفاسدة.

المسلك الثاني: أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دليلٌ شرعي، مثل أن يكون نفيُ ذلك المعنى قد بَيَّنَه الشارع في موضع آخر، فيكون هو

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تأول».

قد بيَّن كلامَه بكلامِه، فلا يكون كلامُ الله ورسولِه محتاجًا في البيان إلى ما يُحدِثُه المُحدِثون.

المسلك الثالث: أن يُسلِّموا أن كلَّ تأويلِ قام عليه دليلٌ سمعيًّ أو عقليٌ فإنه يجب قبولُه، لكن يطالبون منازعيهم بالدلائل القطعية فيما إذا [كانت] حاجةٌ إلى التأويل، ويُثبتون أن ذلك لم يُخالِفُ دليلاً قطعيًّا، لا عقليًّا ولا سمعيًّا، بل يُبيَّن أن العقل الصريح يُقرِّر ما أثبته السمعُ، وأن العقل الصريح لا يخالف النقلَ الصحيح أصلاً، كما يُبيَّن أن ما دلَّ عليه القرآنُ من أنّ الله مُباينٌ لمخلوقاتِه (۱) قد دلَّ عليه العقل، وأنّ العقل يُثبِتُ مباينته للمخلوقات، والسمعُ زادَ على ذلك وأثبتَ الاستواءَ على العرش، وذلك لا يُعلَم بالعقل، فالسمعُ أثبت ما عَلِمَ العقل وزادَ عليه وفضلَه، لأنّ الرُّسُل بُعِثَتْ بتكميلِ الفطرة ما عَلِمَ العقل وزادَ عليه وفضلَه، لأنّ الرُّسُل بُعِثَتْ بتكميلِ الفطرة وتغييرها. والله أعلم.

(تمت بحمد الله وعونِه وحُسنِ توفيقه، وصلواته على سيّدنا محمدٍ خيرِ خلقِه محمد<sup>(۲)</sup> وآلِه وصحبِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا كثيرًا، بتاريخ خامس شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمئةٍ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «اذ هو بدو العلم»، وهي عبارة غامضة، والسياق واضح بدونها.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بتكرار اسم النبي ﷺ.

# مسألة

فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى

إلى العلومن جميع الجهات المخلوقة



### مسألة

سُئِل عنها سيّدُنا وشيخنا وإمامُنا الشيخ الإمام العالم العامل الناسك البارع المجتهد السالك المحقّق المدقق مُفتِي الفِرق ناصرُ السنن قامعُ البدع فريدُ عصرِه وواسطةُ عِقْدِ دِهرِه، شيخ الإسلام تقي السنن قامعُ البدع فريدُ عصرِه وواسطةُ عِقْدِ دِهرِه، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس<sup>(۱)</sup> أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني \_ متّعنا اللهُ بعلومه الفاخرة، وأشبغ عليه نِعمَه باطنةً وظاهرة، وأثابَه في الدنيا والآخرة \_ بالديار المصرية، فيمن قال: إن نسبة الباريء تعالى إلى العُلُو من جميع الجهات المخلوقة، وأنه يُدعَى من أعلَى لا من أسفلَ، وأنه بائنٌ من الجهات المخلوقة، وأنه يُدعَى من أعلَى لا من أسفلَ، وأنه بائنٌ من حقيطةٌ بالفلك؛ إذ الفلك مستديرٌ محيطٌ بالخلق. فهذا التصورُر حقٌ أم محيطةٌ بالفلك؛ إذ الفلك مستديرٌ محيطٌ بالخلق. فهذا التصورُر حقٌ أم الدليلُ الخاصم بحجته بما يقبله العقل الصحيح؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين.

## أجاب ـ رضي الله عنه ـ

الحمد لله. بل هذا التصور باطلٌ، وأما بيانُ بطلانِه فله طرقٌ كثيرة، وذلك أنَّ هذا القائل يقول: لو كان البارىءُ سبحانَه فوقَ المخلوقات وهو بائنٌ من مخلوقاتِه، لَوجبَ أن يكونَ فلكًا محيطًا بالأفلاك، لأنَّ الفلك التاسع مستديرٌ، وهو محيطٌ بسائرِ الأفلاكِ وما في جَوفِها، والمحدّد للجهات هو سَطْحُ الفلك التاسع، فلو قدَّرنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي العباس».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بالرفع.

فهذا حقيقةُ كلامِه، وأما بيانُ بطلانِه فمن وجوهٍ:

أحدها أن يقال: لا يخلو إمّا أن يكون الخالقُ تعالى مباينًا ولا للمخلوقات، وإما أن يكون محايثًا لها، وإما أن لا يكون لا مباينًا ولا محايثًا لها؛ وإن شئت قلت: إمّا أن يكون داخلَ العالم، وإما أن يكون خارجَه، وإما أن لا يكون لا داخلَ العالم ولا خارجَه؛ وإن شئت قلت: هو سبحانه لما خلقَ العالم إما أن يكون دخلَ فيه أو أدخلَه في نفسه.

فإن قال: إنه داخلَ العالم مُحايثٌ له أي هو يحيث العالم، والعالم أجسامٌ قام بها أعراض هي الصفات، فالذي هو داخلٌ فيه محايثٌ له: إمَّا عَرَضٌ قائمٌ بأجسامه وإما بعضُ أجسامه، وعلى القول بكون سطح الفلك محيطًا به فالقول بكون الفلك محيطًا به أبعد عن العقل والدين من كونه محيطًا بالفلك.

فإن قال: يُمكِن في العقل أن يكون داخلَ العالم ولا يكون جسمًا من أجسام العالم ولا عرضًا قائمًا به.

قيل له: فإن كان هذا جائزًا في العقل فكونُه خارجًا عن العالم

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل كلمتان مطموستان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "نفسًا"، وأثبتنا ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ولا داخل».

مباينًا له وكونُه عينَ الفلكِ أقربُ في العقل من كونِه فيه والعالمُ لا يحيط به. وهذا بيِّنٌ واضح.

فإن أثبت أنه في العالم ولا يحيط به العالم كان القول بأنه خارجَ العالم وليس بفلكِ أولى في العقل.

وإن قال: إنه فيه، والعالم يُحيط به، وذلك ممكن، كان القول بأنه هو المحيط بالعالم أولى في العقل أن يكون ممكنًا (١).

فتبيَّن أنه على التقديرين أيُّ محذور لَزِمَه في كونِه خارجَ العالم مباينًا له كان المحذور في كونه داخلَه مُحايثًا له أعظم وأقوى، فلا يجوز إثبات الأبعد عن العقل والدين بنفي الأقرب إلى العقل والدين.

وأما إن قال: إنه لا داخلَ العالم ولا خارجَه، ولا مباين له ولا محايث له.

قيل له: فهل يُعقَل موجودانِ قائمانِ بأنفسهما لا يكون أحدُهما داخلَ الآخر ولا خارجَه؟ وهل يُعقَل إثباتُ خالقِ للعالم ليس في العالم ولا مباينًا للعالم؟ وهل يُعقَل أن يكون خلقَ العالم لا في نفسِه ولا خارجًا(٢) عن نفسِه؟

فإن قال: هذا معقولٌ ممكنٌ متصوّرٌ.

قيل: فتصوُّرُ موجودٍ قائمٍ في هذا الباب يُستَعمل لثلاث معانٍ:

أحدها: أن يُراد بالمباينة المخالفة التي هي ضدُّ المماثلة، وهي بهذا الاعتبار متفقٌ عليها بين الناس، إذ لا نزاع بينهم أن الخالق سبحانه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «متمكنا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «خارج».

مباينٌ لمخلوقاتِه بهذا المعنى، لكن هذه المباينة تَثبُت لصفاتِ الموصوف القائمة بمحلِّ واحدٍ، وهي الأعراض القائمة بالجسم، كالطعم واللون والرِّيْح والحركة والسكون القائمة بالساحة مثلاً، فإن هذه الصفات تُبايِنُ بعضُها بعضًا بهذا المعنى، فإن كلَّ واحدةٍ من هذه الصفات التي تُسَمَّى أعراضًا ليست مثلَ الآخر.

والمعنى الثاني في المباينة: حدّ المحايثة، وهو أن يكون أحدُ الشيئين ليس هو محايثاً له، سواء كان ملاصقًا له مباينًا أو لم يكن كذلك، فكلُّ شيء قائم بنفسه مباينٍ لكل شيء قائم بنفسه بهذا الاعتبار، سواء مَاسَّه أو لم يُماسَّه. وهذه المباينة المذكورة في السؤال، وهي التي أرادها السلف والأئمة كعبدالله بن المبارك وغيره، حيث قالوا: نَعرِف ربَّنا بأنه فوق سماواته على عرشِه بائنٌ من خلقِه.

وكان المتكلمة الصفاتية الذين سَلكَ مسلكَهم الأشعريُ \_ كعبدالله بن سعيد بن كُلَّب والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي وغيرهم \_ يُشِتون هذه المباينة، لاعتقادِهم أنَّ الله فوقَ خلقِه وأنه مستوعلى عرشِه، وإنكارهم على الجهمية الذين لا يُفرِّقون بين العرش وغيره. وكذلك ذكر الأشعري ذلك عن أهل السنة والحديث، وذكر أنه هو قولُه (۱)، وردَّ على الجهمية في (۲) كُتبه المعروفة «كالموجز» و «الإبانة» و «المقالات» وغير ذلك من كتبه.

والمعنى الثالث من معاني المباينة: ما يُضادُّ المماسَّة والملاصقة، وهذه المباينة المعروفة عند الناس، وهي أخصُّ معانيها. وليس

<sup>(</sup>۱) انظر «مقالات الاسلاميين» (ص۲۹۰، ۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «من».

المقصود هنا ذِكرُ هذه لا نفيًا ولا إثباتًا، فإن القائم بنفسِه لا يجب أن يكون مباينًا لكلِّ قائمٍ بنفسه بهذا الاعتبار، وكلُّ مباينةٍ يجب للمخلوق مع المخلوق فالخالقُ أحقُّ بها سبحانه وتعالى.

فلمًّا وجب أن يكون المخلوق مباينًا للمخلوق بالمعنى الأول والثاني كان الخالق أحقَّ بذلك وزيادة، لامتناع مماثلتِه للمخلوق ومحايثتِه له، فإن المماثلة والمحايثة ممتنعانِ عليه لامتناعِ مساواته لخلقِه أو احتياجِه إليهم، والمماثلة والمحايثةُ تُوجِب ذلك.

والله سبحانه له المثلُ الأعلى، كما قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِنْ لُ السَّوْمِ وَلِيّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ (١) ، فكلُ ما يُفْهَم للمخلوق من صفات كمالٍ فالخالقُ أحقُ بها وأكمل في اقتضائه، كالعلم والقدرة والحياة والكلام ونحو ذلك. وكلُ ما نُزّه عنه شيء من المخلوقات من صفات النقص فالخالقُ أحقُ بأن يُنزّه عن ذلك. فإذا كان أهل الجنة لا ينامون ولا يموتون، فالحيُّ القيوم أحقُّ بأن لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم. وهو الغنيّ المطلق عمّا سِواه، فكلُ ما سواه يَفتقِر إليه، وهو غنيٌّ عن كلِّ ما سواه.

وهو سبحانه مع أنه مستو على عرشه عال على خلقه فهو الذي يُمسِك السماوات والأرض أن تزولا، وَسِعَ كرسيُّه السماوات والأرض، ولا يَؤُودُه حفظُهما. فالعرش وحَمَلتُه هو الذي يُمسِكهم بقوتِه ومشيئتِه، بل قد جاء في الأثر<sup>(٢)</sup> أنّ الله لما خَلَقَ العرش وأَمَر الملائكة بحملِه

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٦٠.

<sup>(</sup>۲) يُروى عن وهب بن منبه بإسناد ضعيف، أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۲) (۹۵۸، ۹۵۲/۳) مطوّلاً.

قالوا: ربَّنا! مِن يُطِيْق حملَ عَرْشِك وعليك عظمتُك؟ فقال: قولوا: لا حولَ ولا قوةَ إلاّ بالله، فبذلك أطاقوا حملَ العرش.

والله سبحانه قد جَعَلَ الأعلى من المخلوقاتِ مستغنيًا عن الأسفل، فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجةً إلى الأرض ولا مفتقرة إلى أن تحملها، فالخالق العليُّ الأعلى كيف يَفتقر إلى العرش أو حَمَلَتِهِ فوقَ العرشِ أو إلى غيرِه من المخلوقاتِ؟ فلو كان مُحايثًا لخلقِه لكان وجودُه مشروطًا بوجود ذلك المحايث، بل كانت ذاتُه مفتقرةً إلى محايثٍ، سواء كان محايثتُه من جنس محايثةِ العرض للعرض أو جنس محايثة العرض للجسم، أو من جنس ما يدَّعيه من يقول بمحايثة الصورة الجوهرية للمادة الجوهرية. وهذا هو المعقول من المحايثات، ولهذا كان القائلون بحلولِه في المخلوقات أو اتحادِه بها من الجهمية تَعُود مقالتُهم إلى مثل هذا، فآخِرَ أمرهم يجعلونه مع المخلوقات كالمادة مع الصورة، أو كالعرض مع الجسم، حتى قالوا: وجودُه وجودُ المخلوقات، إذ قالوا: إن الماهيات ثابتة بدونه، كما يقوله ابن عَرَبي صاحب «الفصوص» الموافق للمعتزلة في قولهم: إن المعدوم شيء، فإما أن يجعلوا الوجود صفةً للإنسان أو قائمًا بنفسِه مع الأعيان. وكلام ابن سبعين يرجع إلى هذا، فإنه كان متفلسفًا، فيجعله مع المخلوق بمنزلة المادة والصورة.

ومن جَعلَه الوجودَ المطلقَ، والأعيان لها التعين، فإن جعل للأعيان ماهيات ثابتة في الخارج \_ كما يقوله من يقوله من المتفلسفة \_ فقد جَعلُوه مشروطًا بتلك الماهيات، وهو معها إمّا كالجوهر مع الجوهر أو كالجوهر مع العرض.

وإن لم يجعل للأعيان ماهيات ثابتة، فالمطلق لا يكون في

الخارج إلا عينَ المشخَّص، فافتقارُه إلى الأعيان المخلوقة أعظم وأعظم، بل على هذا التقدير ليس مغايرًا لها البتَّة. وقول التلمساني \_ وهو أَحْذَقُهم في مقالتهم التي هي وحدة الوجود \_ يرجع إلى هذا.

وعلى كلّ وجه يُفْرض من وجوه المحايثات فإنه يكون مشروطًا بوجود المخلوقات، لا يتحقق ذاتُه بدون المخلوقات، وما كان كذلك لم يكن خالقًا للمخلوقات، بل ولا يجوز أن يكون علَّةً لها، فضلاً عن أن يكون خالقًا لها؛ لأن العلّة متقدمة بالذات على المعلول، والمشروط بالشيء لا يكون متقدمًا عليه، إذْ وجودُ المشروط المستلزم لشرطِه قبل شرطه الملازم للإيجاب، فيمتنع أن يكون علَّةً. بل ولا يكون واجبَ الوجود بنفسه؛ لأن نفسه لا تستغني في وجودها، بل لابُدً لتحقُقها من ذلك الشرط اللازم لها المقرون بها، فيكون وجودُها مفتقرًا إلى وجود ذلك الشرط. ولأن محايثة القائم بنفسه محالٌ، وما يذكره المتفلسفة من محايثة الصورة للمادة هو بناءً منهم على أن تصورُر الأجسام موادَّ هي جواهرُ قائمةٌ بنفسها. وهذا باطلٌ لا حقيقة له.

وكذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهيّاتٌ قائمةٌ بأنفسها غيرُ الموجود المعروف، فقوله باطلٌ بما يذكرونه من الماهياتِ الثابتةِ المغايرةِ للوجودِ المحسوس، ومن الموادِّ القائمةِ بنفسها المغايرةِ للجسمِ المحسوس، فهو حادث في الأذهان، لا حقيقة لها في الأعيان، سواءً قالوا باستغناء الموادِّ عن الصُّور واستغناء الماهيات عن وجودِها \_ كما يُذكر عن أفلاطُن وشيعتِه \_، أو قالوا بافتقار المادة إلى الصورة، والماهيات إلى الوجود \_ كما يقوله أرسطو وشيعته \_. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع.

فلم يبقَ إذًا محايثةُ العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف،

وهذا ممتنعٌ لوجهين:

أحدهما: أن الموجودات القائمة بأنفسها لا تُحايِثُها الأعراض، والعرض مفتقرٌ إليها محتاجٌ إليها، والعرض يمتنع أن يكون هذا الفاعل المبدع العلَّة لمحالِّه أو غير محالِّه، وهذا معلوم ببديهة العقل وضرورته، وأدلَّتُه كثيرة، فإن الأعراض ذواتُها مفتقر[ةٌ] إلى ذواتِ محالِّها، فلا تكون واجبة الوجود ودون محالِّها، والواجب مستغن عمن دونه، فلو لم تكن واجبة الوجود امتنع أن تكون مُبدِعةً لها فاعلةً لها أو محالها.

الوجه الثاني: أن كلاً من المتحايثين يمتنع وجوده دون محايث، فإن العرض لا يوجد دون الجسم، والجسم أيضًا يمتنع خُلوه عن جميع الأعراض، فإنه لابُدً له من شكل، والأبدانُ تكون متحركًا أو ساكنًا. ومن ظنَّ جواز خُلوً الأجسام عن الأعراض<sup>(۱)</sup>، وإذا كان كذلك فكلُّ محايثٍ لمخلوقٍ يمتنع وجوده بدون وجود المخلوق، ولمنقرًا في وجوده إلى وجود ويكون مشروطًا بوجود المخلوق، ومفتقرًا في وجوده إلى وجوب المخلوق، فيمتنع حينئذٍ أن يكون هذا المبدع الفاعل له، لوجوب تقدم المبدع مع امتناع تقدم المحايث، فيجب أن يكونا<sup>(۱)</sup> مفعولين لفاعل ثالث، فيكون الخالق مخلوقًا والواجبُ ممكنًا، أو يكون كلُّ منهماً واجبَ الوجود بنفسه، فيمتنع جعلُ أحدِهما خالقًا والآخر مخلوقًا، فلا يكون من العالم شيء مخلوق ولا مُحدَث ولا ممكنٌ، وهذا خلاف الحسّ، فإنّا نشهد الحدوث والعَدَم يَعتقبانِ على ما شاء الله من خلاف الحسّ، فإنّا نشهد الحدوث والعَدَم يَعتقبانِ على ما شاء الله من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل دون ذكر جواب «مَن».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يكون».

العالم، وما وُجِد بعدَ عدَمِه وعُدِم بعد وجودِه يمتنع أن يكون واجبًا بغيره مطلقًا، فضلًا عن أن يكون واجبًا بنفسه.

ومن تدبَّر هذه المعاني وما يُشبِهها تَبيَّن له أن كلَّ من جعلَه مُحايِثًا للمخلوقات امتنع أن يكون عنده خالقًا لها أو مُبدِعًا أو عِلَّةً أو يكون غنيًّا عنها، بل يجب على قولِه أن يكون مفتقرًا إليها كافتقارها إليها، كما يُصرِّح بذلك صاحب «الفصوص» وأمثالُه من القائلين بوحدة الوجود، ومن المعلوم أن ذلك ينافي وجوبَه بنفسه وإمكان غيره، وقد عُلِم بالضرورة أن الوجود فيه من موجود واجب مستغني بنفسه، ومن موجودٍ مفتقر إلى غيره، بل فيه موجودٌ حادثٌ بعد أن لم يكن، والحادث لا يُحدِث نفسَه ولا يَحدُثُ بلا مُحدِثٍ، بل لابدً يكن، والحادث من مُحدِثٍ، فهذا هذا.

الطريق الثاني في الجواب عن السؤال المذكور أن يقال: المخلوق [يجوز] أن يكون فوق المخلوق ولا يكون فلكًا محيطًا به، والأفلاك يجوز أن يكون فلكًا محيطًا يجوز أن يكون فلوقها شيءٌ آخر غير الأفلاك ولا يكون فلكًا محيطًا بها، مع كونه أكبرَ منها تارةً وأصغرَ منها أخرى، فكيف يَجِبُ في الخالق إذا كان فوقها أن يكون فلكًا مستديرًا؟

وذلك أن الشمس والقمر والكواكب التي هي في الفلك الرابع أو الثامن أو نحو ذلك هي فوق ما تحتها من الأفلاك، فالشمس التي هي في الفلك الرابع تحقيقًا أو تقديرًا لا ريبَ أنها فوق بقية الأفلاك، وهي فوق الأرض، ولا تزال فوق الأرض، وهي قدر الأرض أكثر من مئة وستين مرَّة، ومع هذا فليست فلكًا محيطًا بالأرض. والقمرُ فوق الأرض، ويقال: إن الأرض بقدره أربعين مرة، ومع هذا فليس هو فلكًا مستديرًا. والكواكب الثابتة منها ما يقال: إنه أكثر من مئة مرة،

ومنها ما هو دون ذلك. والكواكب الموجودة ستة أقدارٍ، يُقال: إنّ أصغرَها بقدر الأرض ثماني عشرَ[ة] مرةً.

وهذا الكلام على نمط من تكلّم باستدارة الأفلاك، فإنّ ذلك لما كان من علم الحساب كان هذا من توابعِه، فلهذا ذكرناه، وإن كان استدارة الأفلاك قد يُعلّم بالسمع وهذا لا يُعلّم بالسمع فلا ريبَ أنه ممكن، وليس في السمع ما يدفعُه، ولنا عنه غُنْيَةٌ، فنقول: كلُّ كوكبٍ مَرْئيّ في السماء هو فوق الأرض مطلقًا، مع العلم أنه ليس فلكًا محيطًا بها، سواءٌ قدَّرنا أنه أكبر من الأرض أو أصغر منها، وهذا لأن العالي على الشيء الذي هو فوقه لا يجب أن يكون مُسَامِتًا لجميع أجزائه، بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، بل هو فوقه. وعليه سواء كانَ أكبر منه كالسماء على الأرض. . . (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ما بعده في الأصل غير متصل بما قبله، بل هو من رسالة أخرى. ولم نجد بقية الكلام في موضع آخر من المجموع، ولم نعثر على نسخة أخرى من هذه الفتوى.

مسألة في العلو



سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ: ما تقول في رجلين اختلفا في الاعتقاد، فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضالٌ، وقال الآخر: إنّ الله سبحانه لا ينحصر في مكان، وهما شافعيان. فبيّنوا لنا ما نتبعه من عقيدة الشافعي رضي الله عنه، وما الصواب فيه؟

### فأجاب

الحمد لله. اعتقاد الشافعي رضي الله عنه هو اعتقاد سلف أئمة الإسلام، كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم، كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبدالله التستري وغيرهم. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاعٌ في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقادُ هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة.

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة»(١): «الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه، وفوق ما يَصِفُه به خلقُه». فبيَّن رحمه الله أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسولِه ﷺ.

وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يُوصَف اللهُ إلا بما وصف به نفسَه أو وصفَه به رسولُه، لا يُتجاوَز القرآن والحديث.

<sup>(</sup>۱) ص۸.

وهكذا مذهب سائرهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله على من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يُثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العُلَى، ويعلمون أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإنه كما أن ذاته ليست كالذوات المخلوقة فصفاته ليست كالصفات المخلوقة. بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال منزّة عن كلّ نقص وعيب.

وهو سبحانه في صفات الكمال لا يُماثِله شيءٌ، فهو حيٌّ قيُّومٌ سميعٌ بصير عليم قدير رؤوف رحيم، وهو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش، وهو الذي كلَّم موسى تكليما، وتجلَّى للجبل فجعلَه دَكَّا. ولا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، فليس كعلمِه علمُ أحد، ولا كقدرته قدرة أحد، ولا كرحمته رحمة أحد، ولا كاستوائه استواء أحد، ولا كسمعه وبصره سمعُ أحدٍ ولا بصرُه، ولا كتكليمه تكليمُ أحد، ولا كتجليه تجلِّى أحدٍ.

والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن في الجنة لحمًا ولبنًا وعسلاً وماءً وحريرًا وذهبًا، وقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء (١). فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة مع اتفاقهما في الأسماء، فالخالق أعظمُ علوًا ومباينةً لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء.

وقد سمَّى نفسَه حيًّا عليمًا سميعًا بصيرًا ملكًا رءوفًا رحيمًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه هنّاد بن السريّ في «الزهد» (٣، ٨) وغيره، انظر «الدر المنثور» (١/ ٩٦).

وهو سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ﴿ ءَأَمِنتُمْ مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يَعْسِفَ السَّمَآءِ أَن يَعْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِمَ تَمُورُ ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ مَن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ أَمَ أَمِنتُ فِي الصحيح (٩) عن النبي عَلَيْ أنه قال للجارية: «أين الله؟»، قالت: في السماء، قال: «من أنا؟»، قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتِقْها فإنها مؤمنة». وهذا الحديث قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتِقْها فإنها مؤمنة». وهذا الحديث

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان: ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة: ١٢٨.

<sup>(</sup>۸) سورة الملك: ١٦ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٥٣٧) عن معاوية بن الحكم السلمي.

رواه مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد بن حنبل (٣) ومسلم في صحيحه وغيرهم.

لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء، وأن السماوات تَحصُره وتَحوِيه، فإن هذا لم يَقُلْه أحدٌ من سلف الأمة وأئمتها، بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من مخلوقاته.

وقد قال مالك بن أنس: إن الله في السماء، وعِلمُه في كلّ مكان<sup>(3)</sup>. وقالوا لعبدالله بن المبارك: بماذا نعرف ربَّنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه، بائنٌ من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وهذا<sup>(٥)</sup>. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حقٌ قضاها الله في سمائه، فأجمع عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعي<sup>(٢)</sup>: كنّا والتابعون متوافرون نُقِرُ بأن الله فوق عرشِه، ونُؤمن بما وردت به السنة من صفاته.

فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصورٌ مُحاطٌ به، أو أنه مفتقر إلى العرش أو غيرِ العرش من المخلوقات، أو أن استواءه على عرشِه كاستواء المخلوق على كرسيه = فهو ضال مبتدع جاهل.

<sup>(</sup>١) في «الموطأ» (٧٧٧/).

<sup>(</sup>٢) في «الأم» (٥/ ٢٨٠) و «الرسالة» (فقرة ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٥/ ٤٤٨ ، ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص٥) وأبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (ص٢٦٣) والآجري في «الشريعة» (ص٢٨٩) وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٥٠) و «الرد على بشر المريسي» (ص٧، ٢٥، ٣٥، المريسي» (ص٧، ٢٥، ٣٥، المريسي» (ص٧، ٢٥، ٣٥). وعبدالله بن أحمد في «السنة» (ص٧، ٢٥، ٣٥، ٣٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٠٨).

ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يُعبَد، ولا على العرش ربّ يُصلَى له ويُسجَد، وأن محمدًا لم يُعرَج به إلى ربّه، ولا نزلَ القرآن من عنده = فهو معطّلٌ فرعوني ضالٌ مبتدع؛ فإن فرعون كذَّب موسى في أن ربّه فوق السماوات، وقال: ﴿ يَنهَنْمَنُ أَبْنِ لِي صَرّحًا لَعَلَ آبَلُغُ الْ مَبْكَ السّمَوَات، وقال: ﴿ يَنهَنْمَنُ أَبْنِ لِي صَرّحًا لَعَلَ آبَلُغُ الْمَبْكَ السّمَوَات، وقال: ﴿ يَنهَنْمَنُ أَبْنِ لِي صَرّحًا لَعَلَ آبَلُغُ اللهِ مُوسَى وَإِنِي لاَظُنُّهُ كَذِبًا ﴾ (١٠). ومحمد على السّماوات، فلمّا كان ليلة المعراج وعُرِج به إلى الله تعالى وفرض عليه ربّه خمسين صلاة، ذكر المعراج وعُرِج به إلى الله تعالى وفرض عليه ربّه خمسين صلاة، ذكر أنه لما رجع إلى موسى قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تُطيق ذلك، فرجع إلى ربه فخفَّف عنه عشرًا، ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح (٢٠).

فمن وافقَ فرعونَ وخالفَ موسى ومحمدًا فهو ضالٌ، ومن مَثَلَ اللهَ بخلقِه فقد اللهَ بخلقِه فقد كفر، ومن جَحَد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسولُه تشبيهًا.

وقد قال الله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ '')، وقال: ﴿ يَاعِيسَىٰ إِنِي مُتَوَقِيلَكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾ (٤)، وقال: ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ (٥)،

<sup>(</sup>١) سورة غافر: ٣٦\_٣٧.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري (۳٤٩، ۳۴۹) ومسلم (۱٦٣) عن أبي ذر، وأخرجه البخاري (۳۲۰۷، ۳۸۸۷) ومسلم (۱٦٤) عن مالك بن صعصعة، وأخرجه مسلم (۱٦۲) عن أنس.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: ١٥٨.

وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَكِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن رَّبِكَ بِٱلْحَقِ ﴿ ` وقال: ﴿ وَالْمُ مَن فِى ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئَكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَن فِى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ اللَّهُ مِن فِي السَّمَوَةِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللَّهِ ﴾ (٢) . فدل على أن الذين عنده هم قريبون إليه ، وإن كانت المخلوقات كلها تحت قدرته .

والقائل الذي قال: من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضال، إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تَحصُره وتُحيط به، فقد أخطأ. وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتُها من أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فقد أصاب. فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذّبًا للرسول عليه متبعًا لغير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة معطّلاً لربّه نافيًا له، فلا يكون له في الحقيقة إلله يعبدُه، ولا رب يسأله ويقصِدُه. وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطّل.

والله قد فَطَر العباد عَرَبَهم وعَجَمَهم على أنهم إذا دَعُوا الله توجهت قلوبهم إلى العلوّ، لا يقصدونَه تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط «يا الله» إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلوّ، ولا يلتفت يَمنة ولا يَسْرةً.

والقائل الذي قال: إن الله لا ينحصر في مكانٍ، إن أراد به أنَّ الله لا ينحصر في جوف المخلوقات أو أنه لا يحتاج إلى شيء منها = فقد

سورة الأنعام: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ١٩.

أصاب. وإن أراد أن الله ليس فوقَ السماوات، ولا هو على العرش، وليس هناك إلله يُعبَد، ومحمدٌ لم يُعرَجُ به إلى الله = فهذا جهمي فرعوني معطِّل.

ومنشأ الضلال أن يظنّ أن صفاتِ الربّ كصفاتِ خلقِه، فيظنّ أن الله سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سريره، فهذا تمثيل وضلال. وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره، ولو زال سريره لسقط، والله غني عن العرشِ وعن كلّ شيء، والعرشُ وكلُّ ما سواه فقيرٌ إلى الله، وهو حامل العرش وحملة العرش، وعلوُّه عليه لا يُوجِب افتقاره إليه، فإنّ الله قد جَعَلَ المخلوقاتِ عاليًا وسافلًا، وجَعَلَ العاليَ غنيًا عن السافل، كما جعل الهواء فوق الأرض، وليس هو مفتقرًا إليها، وجعل السماوات والأرض وما بينهما أولى أن يكون غنيًا عن العرشِ وسائرِ المخلوقات وإن كان عاليًا عليها، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

والأصلُ في هذا الباب أنَّ كلَّ ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسولِه وجبَ التصديقُ به، مثل عُلوِّ الربّ واستوائه على عرشه ونحو ذلك. وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل: هو في جهة أو ليس هو في جهة، وهو متحيز أو ليس بمتحيز، ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس، وليس مع أحدهم نصُّ، لا عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين، فإن هؤلاء لم يقل أحدٌ منهم: إنّ الله في جهة، ولا قال: ليس مو في جهة؛ ولا قال: هو متحيز، ولا قال: ليس بمتحيز؛ ولا قال: هو جسمٌ أو جوهرٌ، ولا قال: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه قال: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه

الألفاظ ليست منصوصةً في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع. والناطقون بها قد يُرِيدون معنًى صحيحًا، وقد يريدون معنًى فاسدًا، فمن أراد معنًى صحيحًا يوافق الكتابَ والسنة كان ذلك المعنى مقبولاً منه، وإن أراد معنًى فاسدًا يخالفُ الكتابَ والسنة كان ذلك المعنى مردودًا عليه.

فإذا قال القائل: إن الله في جهة، قيل له: ما تُريد بذلك؟ أتريدُ بذلك أنه في جهة موجودة تحصرُه وتُحِيط به، مثل أن يكون في جوف السماء؟ أم تريد الجهة أمرًا عدميًّا؟ وهو ما فوق العالم، فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات. فإن أردت الجهة الوجودية وجعلت الله محصورًا في المخلوقات فهذا باطل، وإن أردت الجهة العدمية وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائن منها فهذا حق، وليس في ذلك شيء من المخلوقات حَصَره ولا أحاط به ولا عَلا عليه، بل هو العالي عليها المحيط بها، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا عَلَهُ مَا لَهُ مِعْ فَا اللهُ عَمَا يُشْرِكُون فَيْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَونَ مُطُويِتَ تُنَ الله عَيْمِينِهِ مَا يُعْمِيعُ الْمَحْمَلُ وَمَا اللهُ مَطْوِيتَ مُطُويِتَ مُطُويَتُ مُطُويَاتُ مَطُويَاتُ مَطُويَاتُ مُطَوِيتَ اللهُ عَمَا يُشْرِكُون فَيْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَون مُطُويَاتُ مُطُويَاتُ اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ لَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَونَ مُطُويَاتُ مُطُويَاتُ اللهُ عَمَا يُشْرِكُون فَيْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَونَ مُ مُطَوِيتَاتُ اللهُ عَمَا يُشْرِكُون فَيْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَونُ مُ مُعْمَا يُشْرِكُون فَي الْمَعْمَا اللهُ عَمَا يُشْرِكُون فَي الْمَعْمَا يُشْرِكُون فَي الْمَعْمَا يُشْرِكُون فَي مَا لَوْلَا مَا اللهُ عَمَا يُشْرِكُون فَي المُعْلَاعُمَا يُشْرِكُون فَي مَا لَوْلَا اللهُ عَمَا يُسْمِينُ فَي مُن المَعْمَا وَلَا اللهُ عَمَا يُشْرَكُون فَي مَا اللهُ عَلَا اللهُ عَمَا يُشْرِكُون فَي الْمُعْمَا يُسْمَعُون فَي مَا يُعْمَا لَهُ الْعَلَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَمَا يُشْرِعُ اللهُ المُعْمَا اللهُ اللهُ المُعْمَا اللهُ ال

وقد ثبت في الصحيح<sup>(۲)</sup> عن النبي ﷺ: "إنّ الله يقبض الأرض يومَ القيامة، ويطوي السماوات بيمينه ثم يُهزهِز، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟». وقال ابن عباس<sup>(۳)</sup>: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بيتهن في يد الرحمن إلاّ كخردلةٍ في يد أحدكم. وفي حديث آخر: أنه يرميها كما يَرمي الصبيانُ الكرة. فمن يكون

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٨١٢، ٦٥١٩، ٧٣٨٢) ومسلم (٢٧٨٧) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٤/١٧).

جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة كيف تُحيط به وتَحصُره؟

ومن قال: إنَّ الله ليس في جهة، قيل له: ما تُريد بذلك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات ربُّ يُعبَد، ولا على العرش إله، ومحمدٌ لم يُعرَج به إلى الله تعالى، والأيدي لا تُرفَع إلى الله تعالى في الدعاء، ولا تتوجه القلوبُ إليه = فهذا فرعوني معطَّلٌ جاحدٌ لربً العالمين.

وإن كان معتقدًا أنَّه مُقِرُّ به، فهو جاهلٌ متناقضٌ في كلامه. ومن هنا دَخَل أهل الحلول والاتحاد كابن عربي، وقالوا: إنّ الله بذاته في كل مكان، وأن وجود المخلوقات هو وجودُ الخالق.

وإن قال: مرادي بقولي «ليس في جهة» أنه لا تُحيط به المخلوقات، بل هو بائن عن المخلوقات = فقد أصاب في هذا المعنى.

وكذلك من قال: إن الله متحيز، أو قال: ليس بمتحيز، إن أراد بقوله «متحيز» أن المخلوقات تَحُوزُه وتُحِيط به فقد أخطأ. وإن أراد أنه منحازٌ عن المخلوقات لا تَحويه فقد أصاب. وإن أراد: ليس ببائنٍ عنها، بل هو لا داخلٌ فيها ولا خارجٌ عنها فقد أخطأ.

والناس في ذلك ثلاثة أصناف: أهل الحلول والاتحاد، وأهل النفي والجحود، وأهل الإيمان والتوحيد والسنة.

فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كلِّ مكانٍ، وقد يقولون بالاتحاد والوحدة، فيقولون: وجود المخلوقات وجود الخالق، كما هو مذهب ابن عربى صاحب «الفصوص» وابن سبعين ونحوهما.

وأما أهل النفي والجحود فيقولون: لا هو داخلَ العالم ولا خارجٌ عنه، ولا مباينٌ له ولا حَالٌ فيه، ولا فوقَ العالم ولا فيه، ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء، ولا يتقربُ إليه شيء، ولا يدنو منه شيء، ولا يتجلى لشيء ولا يراه أحد، ونحو ذلك.

وهذا قول متكلمة الجهمية، كما أن الأول قول عُبَّاد الجهمية. فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئًا، ومتعبدة الجهمية يعبدون كلَّ شيء، وكلاهما مرجعُهم إلى التعطيل والجحود الذي هو قول فرعون.

وقد عُلِم أن الله كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم خلقها، فإمّا أن يكون دخل فيهما، وهذا حلولٌ باطلٌ؛ وإما أن يكونا دخَلاً فيه، وهو أبطلُ وأبطلُ؛ وإما أن يكون بائنًا عنهما لم يدخل فيهما ولم يدخلا فيه، وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة.

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شُبهاتٌ يُعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله على وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتُها، وما فَطَر الله عليه عبادَه، وما دلَّتْ عليه الدلائل العقلية الصحيحة. فإن هذه الأدلة كلّها متفقة على أن الله فوق مخلوقاتِه عالِ عليها، قد فَطَر الله على ذلك العجائز والأعراب والصبيان في الكتّاب، كما فَطَرهم على الإقرار بالخالق. وقد قال النبي على العجائز في الحديث الصحيح (۱): «كلُّ مولود يُولد على الفطرة، فأبواه يُهودانِه أو يُنصِّرانِه أو يُمَجِّسانِه، كما تُنتَج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تُحسُّون فيها من جَدعاء؟ » يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم ﴿ فِطْرَتَ اللهِ أَلِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ الْاَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۵۸، ۱۳۵۵، ۱۳۸۵، ۲۰۷۹، ۱۹۹۹) ومسلم (۲۲۵۸) عن أبي هريرة.

وهذا معنى قول عمر بن عبدالعزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتّاب، عليك بما فطره الله عليه. فإن الله فَطَر عبادَه على الحق، والرسل بُعِثوا بتكميل الفطرة وتقريرها، لا بتحويل الفطرة وتغييرها.

وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية فيريدون أن يُغيِّروا فطرةً الله، ويُورِدون على الناس شبهاتٍ بكلماتٍ مشتبهاتٍ لا يفهم كثير من الناس مقصودَهم بها، ولا يُحسِن أن يُجيبهم. وقد بُسِط الكلام عليهم في غير هذا الموضع.

وأصلُ ضلالهم تكلُّمهم بكلماتٍ مجملةٍ لا أصلَ لها في كتاب الله ولا سنة رسولِه، ولا قالَها أحدٌ من أئمة المسلمين، كلفظ التحيُّر والجسم والجهة ونحو ذلك، فمن كان عارفًا بحلِّ شبهاتهم بيَّنها، ومن لم يكن عارفًا بذلك فليُعرِض عن كلامهم، ولا يقبل إلاّ ما جاء به الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَا عَمْ مَنَ تَكُلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل.

وكثيرٌ من هؤلاء يَنسُب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات مالم يقولوه، ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني، فإذا طُولِبُوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبيَّنَ كذبُهم في ذلك، كما يتبيَّن كذبُهم فيما ينقلونه عن النبي ﷺ في كثير من البدع والأقوال الباطلة.

ومنهم من إذا طُولِبَ بتحقيقِ نقلِه يقول: هذا القول قاله العقلاءُ، والإمام الفلاني لا يخالف العقلاءَ. ويكون أولئك العقلاءُ طائفةً من

سورة الأنعام: ٦٨.

أهل الكلام الذين ذمَّهم الأئمة.

فقد قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يُضرَبوا بالجريد والنعال، ويُطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام! فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض عنهما، فكيف حكمُه فيمن عارضهما بغيرهما؟.

وكذلك قال أبو يوسف القاضي: مَن طلبَ الدين بالكلام تزندقَ. وكذلك قال أحمد بن حنبل: ما ارتدَى أحدٌ بالكلام فأفلح. وقال: علماء الكلام زنادقة.

وكثير من هؤلاء قرأوا كتبًا من كتب الكلام فيها شبهات أضلَّتهم، ولم يهتدوا لجوابهم، فإنهم يجدون في تلك الكتب أنه لو كان الله فوق الخلق للزم التجسيم والتحيُّز والجهة، وهم لا يعرفون حقائق هذه الألفاظ وما أراد بها أصحابُها.

فإن ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاتِه بدعة، لم ينطق بها كتاب ولا سنة، ولا قالَها أحدٌ من سلفِ الأمة وأئمتها، لم يقل أحدٌ منهم: إن الله جسم، ولا إن الله ليس بجسم، ولا إن الله جوهر، ولا إن الله ليس بجوهر.

ولفظ «الجسم» لفظ مجملٌ، فمعناه في اللغة هو البدن، ومن قال: إنّ الله مثل بدن الإنسان فهو مفترٍ على الله، ومن قال: إنّ الله يُماثِله شيء من المخلوقات فهو مفترٍ على الله. ومن قال: إن الله ليس بجسم، وأراد بذلك أنه لا يُماثِله شيء من المخلوقات، فالمعنى صحيح وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال: إنّ الله ليس بجسم، وأراد بذلك أنه لا يُرى في الآخرة، وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي، بل

القرآن العربي مخلوقٌ أو تصنيفُ جبريل ونحو ذلك = فهذا مفترٍ على الله فيما نفاه عنه.

وهذا أصلُ ضلالِ الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم، فإنهم يُظهرون للناس التنزية، وحقيقة كلامهم التعطيل، فيقولون: نحن لا نُجسم، بل نقول: إن الله ليس بجسم، ومرادُهم بذلك نفي حقيقة أسمائه وصفاتِه، فيقولون: ليس لله علمٌ ولا حياةٌ ولا قدرةٌ ولا كلامٌ ولا سمعٌ ولا بصرٌ، ولا يُرى في الآخرة، ولا عُرِجَ بالنبي إليه، ولا يَنزِل منه شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا يتجلى لشيء، ولا يقرب إلى شيء، ولا يقرب منه شيء. ويقولون: إنه لم يتكلم بالقرآن، يقرب إلى شيء، ولا مخلوق، أو هو كلام جبريل، وأمثال ذلك من مقالات بل القرآن مخلوق، أو هو كلام جبريل، وأمثال ذلك من مقالات المعطّلة الفرعونية الجهمية.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٥٥.

كما قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ (١) ، فهو سبحانه حيُّ لا يموتُ ، قيومٌ لا ينامُ. وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ السَّمَوَةِ نفسه المقدسة عن مسَّ اللغوب \_ وهو الإعياء والتعب \_ ليتبيَّن كمال قدرتِه.

فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال منزّة عن كلّ نقص وعيب، موصوف بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، منزّة عن الموت والجهل والعجز والصّمَم والعمى والبكم، وهو سبحانه لا مِثلَ له في شيء من صفاتِ الكمال، وهو منزّة عن كلّ نقص وعيب، فإنه قدُّوس سَلامٌ يمتنع عليه النقائص والعيوب بوجه من الوجوه، وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفاتِ كمالِه، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحدٌ.

ولهذا كان مذهب سلفِ الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسولُه، من غير تحريفِ ولا تعطيل، ومن غير تكييفِ ولا تمثيل، فيُثبِتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ويُنزِّهُونه عمّا نزَّه عنه نفسَه من مماثلة المخلوقات، إثباتٌ بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ النَّصِيرُ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَي الممثلة، وقوله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى المعطّلة.

قال بعض العلماء: المعطِّلُ يَعبُد عَدَمًا، والممثِّلُ يعبد صنمًا،

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة ق: ٣٨.

<sup>(</sup>۳) سورة الشورى: ۱۱.

المعطّل أعمى، والممثّل أعشى، ودينُ الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وقد قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمّنَةً وَسَطًا ﴾ (١). والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل، فأهل السنة وسطٌ في الصفات بين أهل التمثيل وأهل التعطيل، وهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم بفضله ورحمته، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليما كثيرا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٤٣.



# قاعدة شريفة

في الرضا الشرعي وما يحبّه الله من الرضا، وبيان أن الله لا يرضى بالكفر ولا يحبُّه ولا يشرعه، ولا يرضى بالمعاصي ولا يحبُّها ولا يُثيب فاعلها



الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولُه، ﷺ.

#### فصل

فيما يحبُّه الله ويرضاه من رضا العبد، وما لا يحبُّه من ذلك ويرضاه، فإن هذا الباب مما كثر فيه اضطراب كثير من المتأخرين، فإنهم سمعوا لفظ الرضا بالقضاء وأنَّ ذلك محمودٌ من العبد يُثاب عليه بل يؤمن به، وأنه من أعلى مقامات اليقين وأحوال الصديقين، وظنوا أن المراد بذلك أن كل ما كان مخلوقًا للربّ فينبغي أن يُرضى ذلك المخلوقُ. ثم صاروا حِزبين:

حِزبًا قالوا إذا كان القضاء والرضا متلازمين، فمعلومٌ أنَّا مأمورون ببغض ما نهى الله ورسولُه عنه وسخطه، فلا يكون بقضاء وقدر.

وحزبًا قالوا: إذا كانا متلازمين، وقد دُعِينا إلى الرضا، فنحن نرضى بكل ما يقع من الكفر والفسوق والعصيان.

وكلٌ من هاذين الحزبين مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمَّة وأئمتها، فالحزب الأول علموا أن الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان، قالوا: فلم يَخْلُق ذلك ولم يقدره ولم يَقتضِه، بل ذلك واقع في الوجود بغير مشيئتِه ولا قدرتِه ولا خَلْقِه، ومنهم من قال: ولا عَلِمَه قبل أن يقع. وهؤلاء القدرية المكذّبون بقدر الله من المعتزلة وغيرهم. ومن أعظم حُجَجهم على ذلك أن قالوا: الرضا

بالقضاء من أعظم المقامات، وربّما ادَّعوا إجماع المسلمين على أن الرضا بالقضاء من أفضل المقامات، فلو كانت المعاصي بقضائه لكان ينبغي أن يُرضَى بها. والرضا بالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز باتفاق المسلمين، فعُلِم أن هذه ليست بقضائه.

ولما أوردوا هذه الحجة أجابهم أهلُ الإثبات للقدر، كل طائفة بجواب بحسب أصولهم، فإن من يقول: إن رضاه هو إرادتُه، وإنّ كلً ما قدّره فقد رضيه وأحبّه وأرادَه، كما يقول ذلك الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام والتصوف وغيرهم، فله جواب على أصله. وهؤلاء يقولون: أراد الكفر قبيحًا مُعاقبًا عليه، وكذلك رضيه وأحبّه قبيحًا مُعاقبًا عليه، ومعنى «قبيحًا» عندهم أي منهيًا عنه، فهم يقولون: أراده ورضيه وأحبّه ومع ذلك نهى عنه ونهانا أن نَرضَى به، يقولون: أراده ورضيه وأحبّه ومع ذلك نهى عنه ونهانا أن نَرضَى به، فحقيقة قولهم أن الله يحبّ أمورًا ويرضاها مع نهيه لنا عنها أن نُحبّها ونرضاها. ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد.

فمن هؤلاء من قال: إنما نرضى بقضائه الذي أمرنا أن نريده ونرضاه، ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى به. وهذا جواب طائفة كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما.

وقد يقولون: نرضى بالقضاء على الجملة، ولا نُطلِقه على التفصيل. هذا حكاية لفظهم.

ومنهم من قال ما ذكره أبو حامد والرازي وغيرهما، قالوا: نَرضَى بالقضاء ولا نرضَى بالمقضيِّ.

قالت الطائفة الأولى كالقاضيين ـ وهذا لفظ أبي بكر، فإنه الأسبق

إلى هذا الجواب، قال(١)\_:

فإن قال: أفترضون بقضاء الله وقدره؟

قيل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه، الذي أمرنا أن نريده ونرضاه، ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى به، ولا نتقدم بين يدي الله ولا نعترض على حكمه.

وجواب آخر، وهو أنا نقول: نرضَى بقضاء الله في الجملة على كل حال.

فإن قال: أفترضُون الكفر والمعاصيَ التي هي من قضاء الله؟

قيل له: نحن نطلق الرضا بالقضاء في الجملة، ولا نطلقه على التفصيل لموضع الإبهام، كما يقول المسلمون كافّة: الأشياء لله، ولا يقولون في التفصيل: الولد والصاحبة والشريك لله، وكما يقولون: الخلق يَفنون ويبيدون، ولا يقولون: حجج الله تفنّى وتبيد، في نظائر لهذا من القول الذي يُطلَق من وجه ويُمنَع من وجه.

ثم يقال لهم: أَوَ ليس قد قَضَى بموتِ النبي ﷺ، وعَجْزِ المسلمين عن دفع الكفار، والاستيلاء على ثغورهم وسَبْي نسائهم، وقَضَى إعانة الفراعنة والشياطين وسائر الكفار، وبقاءَهم واستظهارهم على المؤمنين؟

فإذا قالوا: أَجَلْ.

قيل لهم: أفترضُون بذلك أجمع؟

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» للباقلاني (ص٣٦٨ ـ ٣٦٩).

فإن قالوا: نعم.

قيل لهم مثله فيما سألونا عنه، وخرقوا الإجماع في ركوب هذا الإطلاق.

وإن قالوا: لا.

قيل لهم مثله فيما طالبونا به (١).

قلت: وقد بسطوا هذا القول أكثر، فقالوا \_ واللفظ للقاضي أبي يعلى \_: قلتُ: أما تفصيل القول في الرضا بأن بعض المخلوق نرضى به وبعضَه لا نرضى به فصوابٌ، لكن لم يثبتوا ما هو الذي نرضى به فإن قولهم «الذي أمرنا أن نريده ونرضاه» إن كان مرادهم نرضَى بما أمرنا أن نفعله وهو الذي أمرنا بإرادته، فالرضا أعم من ذلك، فإنه ينبغي الرضا بأمور غير أفعالنا التي أمرنا بها؛ وإن كان مقصودهم بكل ما أمرنا أن نريده ونرضاه وإن لم يكن من فعلنا.

قلتُ: فهذا جواب حسن، لكن لا يستقيم على أصل أتباع أبي الحسن في قوله الذي خالف به المتقدمين واتبع فيه الجهمية والقدرية، حيث قال معهم: إن المحبة والرضا هي الإرادة، وفرَّعوا على ذلك أن الله لا يجوز أن يُحَبّ ذاتُه، كما لا يجوز أن تُراد ذاتُه، فإن الإرادة إنما تتعلق بالمتجدد، وهو ما كان معدومًا فأريد حدوثُه.

قال أبو المعالي: ومما اختلف أهل الحق في إطلاقه ومَنْع إطلاقه: المحبة والرضا، فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحبّ الكفر ولا يرضاه، وكذلك كل معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: المحبّة هي

<sup>(</sup>١) هذا آخر كلام الباقلاني.

الإرادة نفسُها، وكذلك الرضا والاصطفاء، فيقول: إنه سبحانه يريد الكفر ويرضاه كفرًا قبيحًا مُعاقبًا عليه، ويحبّ أن يكون على ما هو عليه. وليس معنى قوله «إنه يحبه ويرضاه» أنه يراه حسنًا أو يُثنِي على صاحبه بفعلِه، بل يذمُّه بفعلِه ويلعنُه ويعاقبُه عليه.

قال أبو المعالي: ومن أصحابنا من قال: نأخذ هذه الإطلاقات بالشرع، فما لم يَرِد الشرعُ بإطلاقه لا نُطلِقُه، وهذا هو الأولى، وربما يقول هذا القائل: المحبَّة من الله صفة خبرية، يتبع في ذلك الخبر.

قال أبو المعالي: وإذا ثبت أن المحبة هي الإرادة فيترتَّبُ على ذلك أن يُعلَم أنه سبحانه لا تتعلق به المحبة على الحقيقة، فإنها هي الإرادة، والإرادة لا تتعلق إلا بمتجدد.

قلت: وهذا القول الذي قاله أبو الحسن هو اختيار القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى في أحد قوليه الذي يقول فيه: إن الإرادة والرضا والمحبة واحد، كما قاله في «المعتمد» (١). وهذا خلاف المعروف عن المتقدمين من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، كأبي بكر بن عبدالعزيز وغيره، فإنهم يفرِّقون بين المحبَّة والرضا(1).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) انتهى الكلام هنا في الأصل.



فصل الأقوال نوعان

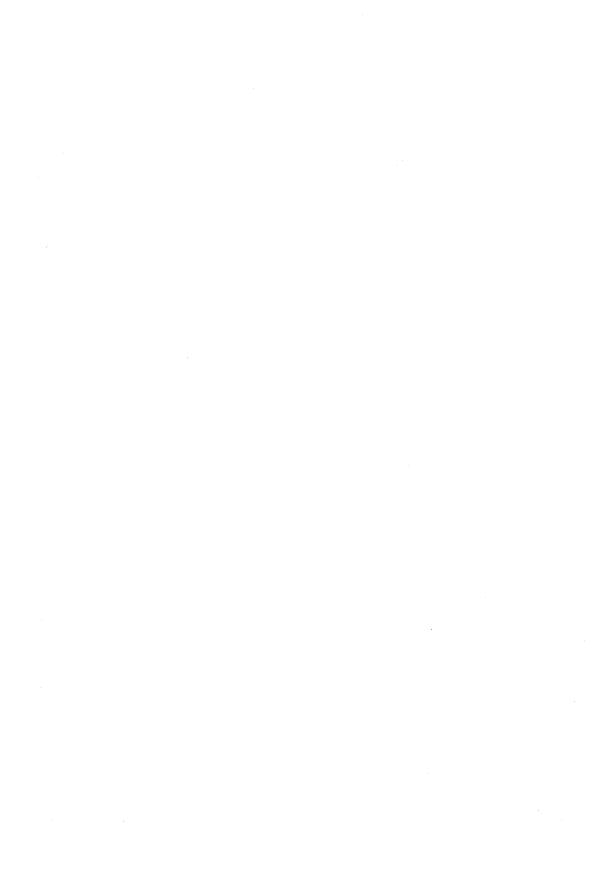

## فصل

# الأقوال نوعان:

أقوال ثابتة عن الأنبياء، فهي معصومة، يجب أن يكون معناها حقًا، عرفة من عرفه وجَهِله من جهله. والبحث في ذلك إنما هو عن معرفة ما أرادته الأنبياء بأقوالهم. ومَن طلب تفسير كلامهم وتأويلَه، ومقصودُه معرفة مرادِهم من الوجه الذي به يُعرَف مرادُهم فقد سلكَ طريقَ الهدى؛ ومن كان مقصودُه أن يجعل ما قالوه تبعًا له، فإن وافقه قبلَه وإلا ردَّه، وتكلَّف له من التحريف ما يُسمِّيه تأويلاً، مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرًا من ذلك أو أكثره لم تُرِدْه الأنبياءُ = فهذا مُحرِّفٌ للكلم عن مواضعه، لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم.

والنوع الثاني: ما ليس منقولاً عن الأنبياء، فقد عُلِم أن مَن سواهم ليس بمعصوم، وحينئذ فلا يُقبَل كلامُه ولا يُرَدُّ إلا بعد تصور مرادِه ومعرفة صلاحِه من فسادِه، فمن قال من أهل الكلام والجدل: انه لا يفعل الأشياء بالأسباب، بل يفعل عندها لا بها، ولا يفعل لحكمة، وإنه لا يجعل في الأعيان صفات وطبائع وخواص يُميَّز بها بين موصوف وموصوف، وباعتبارها يحصل ما يحصل من آثارها الموجودة في العالم، ولا خص الأفعال المأمور بها بما لأجله كانت حسنة مأمورا بها، ولا المنهيَّ عنها بما لأجله كانت سيئات منهيًّا عنها، وإنه ليس لشيء من القُوى والقُدر التي في الحيوان والإنسان وغيره وفي النبات والمعادن والعناصر الأربعة تأثيرٌ في شيء، بل لا وقي بين الماء والنار، تُخلق الحرارة عند ملاقاتها لا بقوة فيها،

والماء يُخلَق الريُّ عنده لا بسبب عذوبةٍ وقوةٍ فيه، وأمثال ذلك = فهذا مخالفٌ لنصوصِ القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة.

ولم يقل هذا القول أحدٌ من سلف الأمة وأئمتها، وأول من قال هذا القول في الاسلام الجهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على ضلالته، فهو أول من أنكر الأسباب والطبائع، كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات وخلق كلام الله وإنكار رؤيته وغير ذلك، ونصوص الكتاب والسنة وكلام السلف في إبطال هذا الأصل كثيرة جدا، مثل قوله على في الحديث الصحيح (١) لأشج عبد القيس: "إن فيك لخُلُقين يحبُّهما الله: الحلم والأناة»، فقال: أخُلُقين جُبِلتُ عليهما أم تخلَقتُ بهما؟ فقال: «بل جُبِلتَ عليهما»، فقال: الحمد لله الذي جَبَلني على ما يُحِبُ. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا إِنَّ اللهِ مَن يُحِبُ. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَى ما يُحِبُ. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِنَّ الْإِنسَانُ أَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ

ومما يدلُّ على ذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم: ﴿ قُلْنَايَنَارُ كُونِ بَهَا بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ قُلْنَايَنَارُ كُونِ النارَ طبيعةَ الحرارة التي بها تَسخُن، وجعلَها بردًا وسلامًا، ولو كان ما يَحصُل عند ملاقاتِها لا أثر لها فيه لم يحتج إلى ذلك، بل كان يكفي أن لا يخلق الأثر عند الملاقاة. بل قوله «بردًا وسلامًا» يَقضِي أنه جعل فيها ما تُوجب برودتَه الملاقاة. بل قوله «بردًا وسلامًا» يَقضِي أنه جعل فيها ما تُوجب برودتَه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (۲۸) وفي «الأدب المفرد» (۹۷۵) وأبو داود (۵۲۲۰) عن زارع العبدي. وأخرجه أحمد (۲۰۵/٤) والبخاري في «الأدب المفرد» (۵۸٤) وفي «خلق أفعال العباد» (۲۷) عن الأشج نفسه. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس.

<sup>(</sup>Y) meرة المعارج: ١٩ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ٦٩.

وسلامتُه. والأدلة في ذلك كثيرة تُخبِر أنه يخلق الأسباب والحكم، كقوله عز وجل: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ۞ لِنُخْرِجَ بِهِـ حَبًّا وَبَاتًا ۞ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا إِنَّ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبُدِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِـ جَنَّتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞ وَالنَّخَلَ بَاسِقَاتِ لَمَّا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۞ رِزْقًا لِلْعِبَادُّ ﴾ الآية (٢). وقال تعالى: ﴿ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْدِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ الآية (٣). وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَكَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا . . . ﴿(١)، فذكر أَن الرياح تُقِلُّ السحابَ أي تَحمِلُه، فجعلَ هذا الجماد فاعلاً بطبعه. وقال تعالى: ﴿ وَالذَّارِيَنتِ ذَرُّوا ۞﴾ الآيات (٥٠). وقال: ﴿ وَٱخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ (٦) ، وقال: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾ الآية (٧). وقال تعالى: ﴿ اَنْظُرُوا إِلَىٰ ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ (^). وقال تعالى: ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّايَنِ ءَالَت أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِر مِنْهُ شَيْئًا ﴾ (٩). وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ (١٠)، فوصف السرابيل بأنها تقي الحرَّ والبأس. وقال تعالى: ﴿ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزَّنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ﴾ (١١)،

<sup>(</sup>١) سورة النبأ: ١٤ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة ق: ٩ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ٥٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات: ١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) سورة الزلزلة: ٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الحج: ٥.

<sup>(</sup>۸) سورة الإنعام: ۹۹.

<sup>(</sup>٩) سورة الكهف: ٣٣.

<sup>(</sup>١٠) سورة النحل: ٨١.

<sup>(</sup>١١) سورة الواقعة: ٦٩.

أخبر أنه أنزل الماء من المزن، وهو السحاب، كما أخبر أنه أنزله من المعصرات، وهو المراد بقوله ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَآءِ ﴾ في مواضع أخر (١) وبيّن أنه لو شاء لجعله أجاجا، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي مَنَ الْمُحَرِيْنِ هَلَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَهَا يَسْتَوِي اللّمَحْرَانِ هَلَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِعٌ شَرَابُهُ وَهُلَا المِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ (٣) فبيّن أن كلا من البحرين جعل فيه صفة قائمة به، عذوبة هذا وملوحة هذا، وامتن على عباده بذلك، وأنه لو شاء لجعل العذب أجاجًا، فدلَّ على أن المياه المشروبة مخصوصة بصفة جعلها بها تُشرب، وأنه لو جعله الما شُرِب، وبيّن أن أحد الجسمين يختصه بصفة يَحصُل بها النعل. الانتفاع ويختص أحدهما بقوة يكون بها الفعل.

وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَتِ مَاءً ثَعَّاجًا ﴿ وَالْ تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿ وَأَنزَلْنَا اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَمَن فَعِ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) مَاءً طَهُورًا ﴿ فَي ﴾ (ف) ﴿ وَأَنزَلْنَا الْمُلْدِيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَن فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) ، وقال وقال تعالى: ﴿ هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلمُتَقِينَ ﴿ هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلمُتَقِينَ ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ فَأَنْبُنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ (٨) أي صنف كريم، وهو الكثير المنفعة.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: ١٨، سورة الفرقان: ٤٨، سورة لقمان: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: ١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النأ: ١٣ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان: ٤٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد: ٢٥.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران: ١٣٨.

<sup>(</sup>۸) سورة لقمان: ۱۰.

فمن قال من أهل الجدل والكلام: إنه يحدث النبات عند المطر لا به، فقد خالف نص الرسول، مع مخالفته صريح المعقول، وكذلك في سائر ما يقوله، كقولهم: يحدث الشبع عند الأكل [لا] به، والزهوق عند القتل لا به، والهدى عند سماع القرآن لا به، فهذا النفي مخالف للكتاب والسنة والميزان للشرع، قال تعالى: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتّبَعَ رِضَوَنَكُمُ سُئُلُ السّلَامِ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ يُضِلُ بِهِ صَائِمُ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَالَمُ اللّهُ مِنَالَمُ اللّهُ مِنَالُهُ مِنَالًا اللّهُ وقال تعالى: ﴿ يُضِلُ بِهِ اللّهُ مِنَالَهُ مِنَالُهُ مِنَالًا اللّهُ عِنَالًا اللّهُ مِنَالًا اللّهُ وَقَالَ اللّهُ مِنَالُهُ مِنَالًا اللّهُ مِنَالُهُ اللّهُ مِنَالًا اللّهُ اللّهُ مِنَالًا اللّهُ اللّهُ مِنَالًا اللّهُ مِنَالًا اللّهُ مِنَالًا اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنَالًا اللّهُ مِنَالًا اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللل

وكما أخبر أنه يخلق الأشياء من موادِّها، في مثل قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَادِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَّادٍ ۞ ﴾ (٦)، وقال: ﴿ وَٱللَّهُ الْبَتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمُ يُعِيدُكُو فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۞ ﴾ (٧).

وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئا، فلا يضع شيئا في غير موضع، ولا يُسوِّي بين مختلفين ولا يُفرِّق بين متماثلين، فقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِّ عَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِكِتِ ﴾ (٨) الآية. وقال تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الرحمن: ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٧) سورة نوح: ١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٨) سورة الجاثية: ٢١.

وَعَكِمُوا الصَّلِيَحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ الْمُثَقِينَ كَالْفُجَارِ ﴿ وَمَا وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَمَا وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿ وَهَا الظَّلُمَتُ وَلَا النُّورُ ﴿ فَ ﴾ (٣) الآية. وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَعِمُونَ الرَّسُولَ النِّي اللَّهِ عَلَى الذِي يَعِدُونَ مُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَعِمُونَ الرَّسُولَ النِّي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَغِيرِها على أَن التَّورَكِةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ (٤) الآية. فدلً في هذه الآية وغيرها على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب، فهو مناسب لها مُصْلحٌ لفسادِها، ليس معنى كونِه معروفًا أنه مأمور به، إذْ هذا قدر مشترك بينه وبين كل آمر حتى الشيطان، فإنه يأمر بما يأمر به، فعُلِم مشترك بينه وبين كل آمر حتى الشيطان، فإنه يأمر بما يأمر به، فعُلِم منكر، وما يُحِلّه مختصٌ بأنه طيب، وما يُحرِّمه مختصٌ بأنه خبيث. منكر، وما يُحِلّه مختصٌ بأنه طيب، وما يُحرِّمه مختصٌ بأنه خبيث. ومثل هذا كثير في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور. والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله والزبور. والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سورة ص: ۲۸.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة فأطر: ١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ١٥٧.

قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمرَ الثقلين الجنِّ والإنسِ، وما يتعلق بهم من الخطاب وغيره



قال سيدنا وشيخنا شيخُ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرَّاني رحمه الله:

#### قاعدة شريفة

ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أمرُ الثقلين: الجنّ والإنس، كما أخبر به في سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿ يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلْمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ ﴾ (١)، وبقوله: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (٢).

وثبتَ أن محمدًا رسولَ الله ﷺ رسولٌ إلى الثَّقَلين جميعًا، كما أخبر به في سورة الرحمن<sup>(۱)</sup>، وقل أوحي<sup>(١)</sup>، والأحقاف<sup>(٥)</sup>، وكما في الأحاديث المشهورة، مثل حديث ابن مسعود<sup>(١)</sup> وغيره.

وثبت بالسنة والإجماع مع ما دلَّ عليه القرآن أنَّ القلمَ مرفوعٌ عن الصبيِّ حتى يَبْلُغَ، وعن النائم حتى الصبيِّ حتى يَبْلُغَ، وعن النائم حتى يَستيقظ، كما في حديث علي بن أبي طالب وعائشة وغيرهما: "رُفعَ القلمُ عن ثلاثٍ"، مع قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) الآية ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) سورة هود: ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٣١ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) هي سورة الجن: ١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الآيات ٢٨ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٤٥٠).

<sup>(</sup>۷) حدیث علی آخرجه أحمد (۱/۱۵۶، ۱۵۸) وأبو داود (٤٤٠١، ٤٤٠١) وابن خزیمة (۳۰۶۸، ۳۰۶۸) وغیرهم. وحدیث عائشة أخرجه أحمد (۲/۱۰۰، ۱۰۱، ۱٤٤) وأبو داود (۲۹۹۸) والنسائی (۲/۱۵۶) وابن ماجه (۲۰٤۱) وغیرهم.

مَلَكَتْ أَيْنَكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحَلْمُ مِنكُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ وَإِذَا بَكُغُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمْ الْحُلْمُ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا اسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ أَمُولُكُمْ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَٱلْبَلُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنهُمْ وَشَدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيْدِيرِ إِلَّا بِالِّتِي هِيَ آحَسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ ﴾ في غير وقوله: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيْدِيرِ إِلَّا بِالَّتِي هِي آحَسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ ﴾ في غير موضع (٣) ، مع ما ثبت عن النبي ﷺ من نهيه عن قتل النساء والصبيان، وأنه استعرض قريظة فمن أُنبت قتلَه، ومَن لم يُنبِت لم والصبيان، وأنه استعرض قريظة فمن أُنبت قتلَه، ومَن لم يُنبِت لم يَقْتُلُه. وما رُوي من الأحاديث التي فيها: «ثلاثة كلهم يُدلي على الله بحجته» (٤).

فأما قوله ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِيبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا ﴿ وَنحو ذلك، فإنما يتناول من لا يَعقِل من الأطفال والمجانين، فأما الصبي المميِّر فتكليفُه ممكنٌ في الجملة، ولهذا يصحح أكثر الفقهاء تصرفاتِه تارةً مستقلاً كإيمانِه، وتارةً بالإذن كمعاوضاتِه الكبيرة.

واختلفوا في وجوب الصلاة على ابن عشرٍ، وفي وجوب الصوم على من أطاقه. والخلاف فيه معروفٌ في مذهب أحمد، حتى اختُلِف في صحة شهادته وأمانه وإمامتِه وولايتِه في النكاح وعتقِه.

وهنا مسائل:

<sup>(</sup>١) سورة النور: ٥٨ \_ ٥٩.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ١٥٢؛ سورة الإسراء: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٤٠٤) عن أبي هريرة بلفظ: «أربعة...». ورواه أحمد (٤/٤) عن الأسود بن سريع بنحوه. وانظر «الصحيحة» (١٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: ١٥.

# المسألة الأولى

أن من نتائج التكليف: العقاب والثواب، عقاب العاصي وثواب المطيع.

فأما العقاب: فما علمتُ أحدًا من أهلِ القبلةِ خالفَ في أن الكافر مُعذَّبٌ في الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيل عذابه. ونصوصُ الكافر مُعذَّبٌ في الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيل عذابه المسلمين القرآن متظاهرة بعذاب الكافرين، وكذلك الذي عليه عامة المسلمين من جميع الطوائف عقوبةُ فُجَّارِ أهل القبلة في الجملة: إمّا في الدنيا بالمصائب والحدود؛ وإما في الآخرة. وأما غلاة المرجئة فرُويَ عنها أنها نَفَتْ ذلك، كما أن الخوارج والمعتزلة جَزَمتْ بوقوع ذلك على جميع الفاسقين وخلودِهم في النار.

وأما الثواب: فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم. واختلفوا في الجنّ هل يُثَابُون أو لا ثواب لهم إلاّ النجاة من العذاب؟ على قولين: الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية وأبي يوسف ومحمد وغيرهم. والثاني مأثور عن طائفة، منهم أبوحنيفة.

وقد اختُلِف في أصولِ الفقه: هل من شرطِ الوجوبِ العقابُ على الترك؟ على قولين. وأما الثواب على الفعل فهو واجب، إمّا بالسمع، وإما بمجرد الإيجاب.

## المسألة الثانية

أن مَن لا تكليفَ عليه هل يُبعَثُ يومَ القيامة؟

فأما الإنس والجنّ فيُبعَثون جميعًا باتفاق الأمة، ولم يختلفوا

\_ فيما علمتُ \_ إلا فيمن لم يُنفَخْ فيه الروحُ: هل يُبعَث؟ على قولين. وبَعْثُه اختيارُ القاضي وكثيرٍ من الفقهاء، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه.

وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَامِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآيِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمَثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمَثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً والحديث في قول الكافر ﴿ يَلَيْتَنِي كُنُتُ تُرَبًا ﴿ فَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

لكن اختلف بنو آدم في مَعَاد الآدميين على أربعة أقوال:

أحدها \_ وهو قولُ جماهير من المسلمين أهل السنة والجماعة، وجماهير متكلميهم، وجماهير اليهود والنصارى والمجوس وجمهور غيرهم \_ أن المعاد للروح والبدن، وأنهما يُنَعَمان ويُعذَّبان.

والثاني وهو قول طائفة من متكلمي المسلمين من الأشعرية وغيرهم أن المعاد للبدن، وأن الروح لا معنى لها إلا حياة البدن، فيحيا البدن ويُنعَم ويُعذَّب. وأما معادُ روح قائمةٍ بنفسِها ونعيمها وعذابها فينكرونه.

والثالث: ضدّ هذا، وهو قول الإلهيين من الفلاسفة وطائفة ممن يُبطِن مذهبهم من بعض متكلمي أهل القبلة ومتصوفتهم، أنّ المعاد للروح دون البدن.

سورة الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير: ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النبأ: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبري (۳۰/ ۱۷ ـ ۱۸).

الرابع: أنه لا معادَ أصلاً، لا لروحٍ ولا لبدنٍ، وهو قولُ أكثر مشركي العرب، وكثيرٍ من الطبائعيين والمنجِّمين وبعض الإللهيين من الفلاسفة.

فعلى هاذين القولين يُنكَر حَشْرُ البهائم، وعلى القول الأول يقبل الخلاف.

## المسألة الثالثة

أن من لا تكليفَ عليه \_ بل قد رُفِع عنه القلم \_ هل يُعذَّب في الآخرة؟

وهنا مسألة أطفال المشركين، فمن قال من أصحابنا وغيرِهم: إنهم يُعذَّبون تبعًا لآبائهم، قال بعذابِ غيرِ المكلَّف تبعًا؛ ومن قال: يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم، قال بتنعيمهم.

والصواب الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة أنهم لا يُعذَّبون جميعُهم ولا يُنعَّمُون جميعُهم، بل فريقٌ منهم في الجنة وفريقٌ في السعير كالبُلَّغ. وهذا مقتضى نصوص أحمد، فإن أكثر نصوصِه على الوقف فيهم، بمعنى أنه لا يُحكَم لأحدٍ منهم لا بجنة ولا بنارٍ، فدلَّ على جواز الأمرين عنده في حقّ المعيَّن منهم. وأما تجويز الأمرين في حقّ مجموعهم فلا يلزمه، وهذا قول الأشعري وغيره.

وبهذا أجاب رسولُ الله ﷺ لما سُئِل عنهم فقال: «الله أعلم بما كانوا عملون كانوا عاملين» (١)، فبيَّن أن الأمرَ مردودٌ إلى علم الله بما كانوا يعملون لو بلغوا.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عباس، انظر: البخاري (۲۰۹۷، ۲۰۹۸) ومسلم (۲۲۵۹، ۲۲۱۰).

وقد ثبتَ عنه على البخاري انه رأى حول إبراهيم عند الجنة أطفال المسلمين والمشركين. وثبت عنه في صحيح مسلم أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا، مع أنه قُتِلَ قبل الاحتلام. قال ابن عباس لنَجْدَة الحَروري لما سأله عن قتل الغلمان، فقال: إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام الذي قتلَه فاقتُلهم، وإلا فلا تقتلهم مذا مع أن أبويه كانا مؤمنين. وفي الصحيحين عن النبي تقتلهم، هذا مع أن أبويه كانا مؤمنين. وفي الصحيحين عن النبي فقال: «هم منهم».

ويجوز قتل الصبي إذا قاتل، وإذا صالَ ولم تندفع صولتُه إلا بالقتل، وكذلك المجنون والبهيمة. فقد يجوز قتلُ الصبيّ في بعض المواضع. وحديث عائشة في قولها: عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي ﷺ: «أو غيرَ ذلك يا عائشة؟! فإن الله خَلَق للجنة أهلاً، خَلَقَها لهم وهم في أصلابِ آبائهم، وخَلَقَ للنار أهلاً، خَلَقَها لهم وهم في أصلابِ آبائهم، وخَلَقَ للنار أهلاً، خَلَقَها لهم وهم في أصلاب آبائهم.

ولهذا قال أصحابنا: لا يُشهَد لأحد بعينه من أطفال المؤمنين أنه في الجنة، ولكن يُطلَق القولُ: إن أطفال المؤمنين في الجنة.

وقد رُوِي بأحاديث حسانٍ (٥) عن النبي ﷺ أن من لم يُكلُّف في

<sup>(</sup>۱) برقم (۷۰٤۷) عن سمرة بن جندب.

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٦٦١) عن أبي بن كعب.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٠١٢) ومسلم (١٧٤٥) عن الصعب بن جثامة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد، وأخرجه الطبراني من حديث معاذ ابن جبل، انظر «فتح الباري» (٣/ ٢٤٦).

الدنيا من الصبيان والمجانين، ومن مات في الفترة ـ يُمتَحنون يومَ القيامة، فمن أطاعَ دخلَ الجنة، ومن عَصَى دخلَ النار. وهذا التفصيل هو الصواب، فإنّ الله قال في القرآن: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ الصواب، فإنّ الله قال في القرآن: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَم مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ الصواب، فأن الله قال في القرآن: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنّم من إبليسَ أَجْمَعِينَ ﴿ )، فأقسم سبحانه أنه لابد أن يملأ جهنم من إبليسَ وأتباعِه، وأتباعُه هم العصاة، ولا معصية إلا بعد التكليف، فلو دخلَها الصبي والمجنون لدخلَها من هو من غير أتباعِه، فلم تَمتلىءُ منهم.

وأيضًا فقد قال سبحانه: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَقَالَ وَقَالَ سبحانه: ﴿ لِمُثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللّهِ حُجَّةٌ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾ (٣) ، وقال سبحانه: ﴿ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَقِحُ سَالَمُمُ خَزَنَّهُا ٱلْدَيَاتِكُونَذِيرٌ ﴿ قَالُوا بَكَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ﴾ سبحانه: ﴿ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَقِحُ سَالَمُمُ خَزَنَّهُا ٱلْدَيَاتِكُونَذِيرٌ ﴿ قَالُوا بَكَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ﴾ الآية (١٤) ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الله لا يُعذَّب إلا الله لا يُعذَّب إلا من جاءه نذير وأتاه رسولٌ ، والطفلُ والمجنون ليسا كذلك كالبهائم .

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَّا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُودِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ إِنَّا اَشْرِكَ ءَابَآ وُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا دُرِّيَةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنَهٌ لِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ (٥٠. فأخبر سبحانه أنه استخرج ذرياتهم، وأشهدَهم على أنفسِهم، لئلا يقولوا: أتُهلِكنا بما فعل المبطلون، فعُلِم أنه لا يُعاقِبُهم بذنبِ غيرِهم.

وأما البهائم فعامةُ المسلمين على أنه لا عقابَ عليها، إلا ما يُحكَى عن التناسخية بأنهم مكلَّفون، فيستحقون العقاب، وهذا نظيرُ قولِ من يقول: لا تُحشَر. لكن هنا:

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك: ٨ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: ١٧٢ ـ ١٧٣.

# المسألة الرابعة

وهو ما يُشرَع في الدنيا من عقوبة الصبيان والمجانين والبهائم على الذنوب، مثل ضرب الصبيّ على ترك الصلاة لعشر، وما يفعلُه من قبيح؛ وكذلك ضرب المجنونِ لكفّ عدوانِه؛ وضرب البهائم حضًا على الانتفاع بها كالسَّوْق، ودفعًا لمضرَّتِها كقتلِ صائلِها؛ وما جاء في الحديث (۱) أنه يُقتَصُّ في الآخرة للجمَّاءِ من القرناءِ. فهذه الأمورُ عقوبات لغير المكلفين، وهي نوعان: أحدهما ما كان عقوبة في الدنيا لمصلحة، والثاني ما كان لأجل حقّ غيرِه.

فأما النوع الأول فمشروعٌ في حقّ الصبيّ والمجنون، فإنه يُضرَب الصبي على ترك الصلاة ليفعلَها ويَعتادَها، ويُضرَب المجنونُ إذا أَخَذَ يُؤذِيْ نفسَه، ليَكُفَّ عن إيذاءِ نفسه. ويجوز أيضًا مثلُ هذا في حقّ البهائم: أن تُضرَب لمصلحتها، وهذا غير الضرب لحقّ الغير، وذلك أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة سَقْيِ الدواءِ للمريض، فإنّ المطلوبَ دفعُ ما هو أعظمُ مَضَرَّةً من الدواء.

النوع الثاني: العقوبة لأجل حقّ الغير، وهذا قسمان:

قسمٌ لاستيفاءِ المنفعةِ المباحةِ منه، كذَبْحِ البهائم للأكل وضَربِها للمشي، فإن مالا يَتمُّ المباحُ إلا به فهو مباحٌ.

والقسم الثاني: العقوبة لأجل العدوان على الغير، مثل قَتْل الصائل من المحاربين والبهائم، وضرب المجانين والصبيان والبهائم إذا اعتدى بعضهم على بعض، أو اعتدوا على العقلاء في أنفسهم وأموالِهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/٣٦٣) من حديث أبي هريرة.

فهذا النوع إن كان لدفع ضررهم جاز بلا خلاف، مثل قتل الصائل لدفع صوله، وقَتْل الكلب العَقُور الذي يُخَافُ من ضررِه في المستقبل، وقَتْل الفواسقِ الخمس في الحِلّ والحرم.

وأما إن كان على وجه الاقتصاص، مثل أن يَظلم صبيًّ صبيًّا، أو مجنونٌ مجنونٌ مجنونًا، أو بهيمةٌ بهيمةٌ، فيُقتَص للمظلوم من الظالم. وإن لم يكن في ذلك زجرٌ عن المستقبل، لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقه، فهذا الذي جاء فيه حديثُ الاقتصاص للجمّاء من القرناء، كما قال النبي عَيَّاتُهُ: "لَتُؤدَّى الحقوقُ إلى أهلها حتى يُستَوفَى للجَمّاءِ من القَرْنَاءِ" (التَّوُنَاءِ) (۱).

وهذا موافق لأصول الشريعة، فإن القصاص بين غير المكلفين ثابت في الأموال باتفاق المسلمين، فمن أتلف منهم مالاً أو غَصَب مالاً أُخِذَ من مالِه مثله، سواءٌ في ذلك الصبي والمجنون، والناسي والمخطىء. وكذلك في النفوس، فإن الله تعالى أوجب دية الخطأ، وهي من أنواع القصاص بحسب الإمكان، فإن القود لم يُمكِن إيجابُه، لأنه لا يكون إلا ممن فعل المحرَّم، وهؤلاء ليسوا مكلفين، ولا يُخاطبون بالتحريم، بخلاف ما كان من باب دفع الظلم وأخذِ الحقّ، فإنه لا يُشتَرط فيه الإثمُ. ولهذا تُقاتلُ البُعَاةُ وإن كانوا متأولين مغفورًا لهم، ويُجلد شاربُ النبيذ وإن كان متأوّلاً مغفورًا له.

فتبيَّنَ بذلك أن الظلم والعدوان يُؤدَّى فيه حقُّ المظلوم، مع الإثم والتكليف ومع عدم ذلك، فإنّه من باب العدل الذي كتبه الله تعالى على نفسِه، وحَرَّمَ الظلمَ على نفسِه وجَعلَه محرَّمًا بين عباده.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

## المسألة الخامسة

#### دار التكليف

فالدنيا دارُ تكليف بلا خلاف، وكذلك البرزخُ وعَرصةُ القيامة، وإنما ينقطع التكليف بدخولِ دار الجزاء، وهي الجنة أو النار، كما صَرَّح بذلك مَن صَرَّح من أصحابنا وغيرهم، مستدلين بامتحانِ منكر ونكيرِ للناس في قبورهم وفتنتهم إيًّاهم؛ وبأنّ الناس يوم القيامة يُدعون إلى السجود، فمنهم من يستطيع، ومنهم من لا يستطيع؛ وبأن من لم يُكلّفُ في عرصاتِ القيامة.

وهذا ظاهر المناسبة، فإنّ دار الجزاء لا امتحانَ فيها، وأما الامتحان قبل دار الجزاء فممكن لا محذور فيه، والامتحان في البرزخ لمن كان مكلّفًا في الدنيا، إلاّ النبيين، ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم.

وأما امتحانُ غيرِ المكلفينَ في الدنيا ـ كالصبيان والمجانين ـ ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم:

أحدهما: لا يُمتَحنون، وعلى هذا فلا يُلَقَّنون. وهذا قول القاضي وابن عقيل.

والثاني: يُمتَحنون في قبورِهم ويُلَقَنون. وهو قول أكثرِهم، حكاه ابن عبدوس عن الأصحاب، وذكره أبو حكيم وغيره، وهو أصحُ، كما ثبتَ عن أبي هريرة، ورُوِي مرفوعًا أنه صلَّى على طفلٍ لم يَعملْ خطيئةً قَطُّ، فقال: «اللهمَّ قِهِ عذابَ القبر وفتنةَ القبر»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ٤٩١) وأبو داود (۳۲۰۲) وابن ماجه (۱٤٩٩) عن واثلة بن الأسقع.

وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرزخ يُشبِه الاختلاف في امتحانهم في العرصة، وقولُ من يقول بامتحانهم أقرب إلى النصوص والقياس من قولِ مَن يقول: يُعاقبون بلا امتحان.

#### المسألة السادسة

أن غير المكلّف قد يُرحَم، فإن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة، كما دلّ عليه قوله: ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ وَانْبَعَنْهُمْ دُرِيّنَهُم ﴾ الآية (١) وكما في الصحيحين (٢) من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي ﷺ أنه قال: «احتجّت الجنّة والنار، فقالتِ الجنّة: لا يدخلني إلّا الضعفاء والمساكين؛ وقالت النار: يدخلني الجبّارون المتكبرون. فقال الله للجنة: إنما أنتِ رحمتي أرحم بكِ مَن شِئتُ؛ وقال للنار: إنما أنتِ عذابي أعذب بكِ من شِئتُ، ولكلِّ واحدة منكما مِلْوُها». فأما النار فلا يزال يُلقَى فيها وتقول: «هل من مزيد»، حتى يضع ربُّ العزَّة فيها وقول: «هل من مزيد»، حتى يضع ربُّ العزَّة فيها وقول: «هل من مزيد»، حتى يضع وتقولُ: قط وفي رواية: عليها قدَمَه، فيَنزوي بعضُها إلى بعض وتقولُ: قط قط. وأما الجنَّة فيَفضُل فيها فَضْلٌ، فيُنشِيءُ اللهُ لها خلقًا آخر». فهذا الحديث المستفيض المتلقّى بالقبولِ نصٌ في أنَّ الجنَّة يُنشأ لها في الدار الآخرة خلقٌ يدخلونها بلا عمل، وأنّ النار لا يدخلُها أحدٌ بلا عمل.

وقد غَلِطَ في هذا الحديث المعطِّلةُ الذين أوَّلوا قوله «قدمه» بنوع من الخلق، كما قالوا: الذين تَقدَّمَ في علمِه أنهم أهل النار. حتى قالواً

<sup>(</sup>١) سورة الطور: ٢١.

<sup>(</sup>۲) البخاري (٤٨٥٠، ٧٤٤٩) ومسلم (٢٨٤٦) عن أبي هريرة. أما حديث أنس فبغير هذا اللفظ، أخرجه البخاري (٤٨٤٨، ٦٦٦١، ٧٣٨٤) ومسلم (٢٨٤٨). ويوافق حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم (٢٨٤٧).

في قوله «رجله»: كما يقال: رِجْل من جَرادٍ. وغَلَطُهم من وجوهٍ:

فَإِنَّ النبي ﷺ قال: «حتى يضع»، ولم يقل: حتى يُلقي، كما قال في قوله: «لا يَزَال يُلقَى فيها».

الثاني: أن قوله «قدمه» لا يُفْهَم منه هذا، لا حقيقةً ولا مجازًا، كما تَدُلُّ عليه الإضافة.

الثالث: أن أولئك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذّبين فلا وجه لانزوائِها واكتفائها بهم، فإنّ ذلك إنما يكون بأمر عظيم، وإن كانوا من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل، وفي أوّلِ المعذّبين لا في أواخرِهم.

الرابع: أن قوله «فينزوي بعضُها إلى بعض» دليلٌ على أنها تَنضمُّ على من فيها، فتضيقُ بهم من غيرِ أن يُلقَى فيها شيء.

الخامس: أن قوله «لا يزال يُلقَى فيها، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يَضَعَ فيها قدمَه» جَعَلَ الوضعَ الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء، ويكون عندها الانزواء، فيقتضي ذلك أن تكون الغايةُ أعظمَ مما قبلَها.

وليس في قول المعطِّلةِ معنَّى للفظ «قدمه» إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر، والأوّل أحقُّ به من الآخر.

وقد يَغْلَط في الحديث قومٌ آخرون مُمثِلَةٌ أو غيرُهم، فيتوهَّمون أن «قَدمَ الربِّ» تَدخُلُ جَهنَّم. وقد توهَّم ذلك على أهل الإثبات قومٌ من المعطِّلة، حتى قالوا: كيف يَدخُل بعضُ الربِّ النَّارَ واللهُ تعالى يقول: ﴿ لَوْ كَانَ هَتَوُّلاَ عَالِهَ مُا وَرَدُوهَ اللهِ اللهُ ؟.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: ٩٩.

وهذا جهلٌ ممن توهّمه أو نقلَه عن أهل السنة والحديث، فإنّ الحديث: «حتى يضع ربّ العزّة عليها ـ وفي رواية: فيها ـ، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط وعزَّتِك»، فدلَّ ذلك على أنها تضايقت على من كان فيها فامتلأت بهم، كما أقسم على نفسه إنّه ليملأنّها من الجنّة والناس أجمعين، فكيف تمتلىء بشيء غير ذلك من خالقٍ أو مخلوق؟ وإنما المعنى أنه تُوضَع القدمُ المضافُ إلى الربِّ تعالى، فتنزوي وتضيقُ بمن فيها. والواحدُ من الخلق قد يَركُضُ متحركًا من الأجسام فيسكن، أو ساكنًا فيتحرك، ويَركضُ جبلاً فيتفجَّر منه ماءٌ، كما قال تعالى: ﴿ أَرْكُنُ بِحِمْلِكُ هَلَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ ﴿ أَنَ اللهُ عَلَى المريض فيبراً، وعلى الغضبان فيرضى.

# المسألة السابعة

أنَّ التكليفَ بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين، وفي ثبوته بالعقل اختلافٌ بين العلماء من أصحابنا وغيرهم، والمسألة مشهورة، مسألة التحسين والتقبيح ووجوب الواجبات وتحريم المحرمات، هل ثبتت بالعقل؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشكره، ومسألة الأعيان قبل السّمع. وفي المسألة تفصيل كتبته في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا النكت المستغربة.

وأما الثواب والعقاب فمعلومٌ بالسمع بلا خلافٍ بين المسلمين، وهل يُعلَم بالعقل؟ مبنيٌ على المعاد، فإنّ المعاد معلومٌ بالسمع بلا ريب، وهل يُعلَم بالعقل؟ قد اختُلِفَ فيه:

فذهب كثيرٌ من أهل الكلام وذهب أكثر الناس إلى أن المعاد من

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٤٢.

الأمور السمعية التي لا تُعلَم إلا بالسمع، وهو قول كثير من أصحابنا والأشعرية وغيرهم.

وذهبَ طوائفُ إلى أنه يُعلَم بالعقل، ثُمَّ تنوعت مسالكُهم:

منهم من بناه على وجوب العدل، وأن ذلك يَقتضي معادًا غيرَ هذه الدار، يُجزَى فيها الظالمون بظلمهم، أو يُعَوَّض المعذَّبون على عذابهم. وهذا مسلك كثير من المعتزلة وغيرهم.

ومنهم من بناه على أن الروح غير البدن، وأنها باقيةٌ بعده، وأنّ لها من النعيم والعذاب الروحانيينِ ما لا يُفارِقُها. وهذا مسلك كثير من المتفلسفة ومن نحا نحوهم، ومن هؤلاء من يُثبِتُ معادَ الأرواح العالمةِ دون الجاهلة، وفيهم من يُنكِر المعادَيْنِ.

والصواب أنَّ معرفته بالسمع واجبةٌ، وأمَّا بالعقل فقد تُعرَف وقد لا تُعرَف، فليست معرفتُه بالعقل ممتنعة، ولا هي أيضًا واجبةٌ. وأما المتفلسفةُ فتُثبِتُ المعادَ بالعقلِ، وتُثبِت التكليفَ العقلي، وأما ما جاء به السَّمع من المعاد والشرائع فلها فيه تأويلاتٌ محرَّفةٌ.

فصارت الأقسام في الإيمان باليوم الآخر وفي العمل الصالح: هل هو معلومٌ بالشرع وحدَه أو بالعقل وحدَه أو يُعلَمُ بكلِّ منهما؟ فيه هذا الخلاف بين أهل الأرض. وإن كان الصواب أن ذلك معلومٌ جميعُه بالشرع قطعًا، وقد يُعلَم بعضُه [بالعقل].

بل مثل هذا الخلاف ثابتٌ في معرفة الله تعالى، لكن التجاء المتكلمين هناك إلى العقل أكثر. وكثير من المتكلمين ـ كأكثر المعتزلة وكثير من الأشعرية ـ لا يُعلَم عندهم وجودُ الربِّ وصفاته إلاّ بالعقل، كما يزعمه الفلاسفة، مع اضطراب هؤلاء وآخرين في مقابلتهم.

وقد كتبتُ تفاصيلَ أقوالِ الناس وبَيَّنتُ مذهبَ أئمة السنَّة والحديث في هذا الأصل في «قاعدة نفي التشبيه ومسألة الجسم»، وإنما الغرض هنا التكليف وتوابعُه.

وإنما قَرَنتُ بين الأصول الثلاثة التي قال الله تعالى فيها: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ عَامُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّدِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآلِخِ وَعَمِلَ صَدلِحًا فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ ﴾ (١)، فأشرتُ إلى طرق الناس في معرفتها.

والحمد لله وحده أولاً وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، حمدًا كثيرًا مباركًا دائمًا بدوامِه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(فرغتُ يوم الثلاثاء سادسَ عشرَ من شهر صفرَ سنة ست وستين وسبع مئة. علَّقَها العبد الفقير إلى رحمةِ ربه الغفور، وعفوه وصفحه وجودِه وكرمِه وسترِه وبرّه ومنّه: عبدالمنعم البغدادي الحنبلي، عفا الله عنه بمنّه وكرمِه وعن جميع المسلمين).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٦٢.



مسألة فيمن قال: إن عليًّا أشجعُ من أبي بكر

#### مسألة

في رجلين تكلما فقال أحدهما: إن عليًّا أشجع من أبي بكر، وقال آخر: [إن] أبا بكر أشجع الصحابة.

## الجواب

الحمد لله. الذي عليه سلف الأمة وأئمتُها أن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة وأدينُ الصحابة وأشجعُ الصحابة وأكرمُ الصحابة، وقد بُسِط هذا في الكتب الكبار وبُيِّن ذلك بالدلائل الواضحة. وذلك أن الشجاعة ليستْ [عند] أهلِ العلم بها كثرةَ القتل باليد ولا قوة البدن، فإن نبينا عَلَيْ أشجع الخلق، كما قال علي بن أبي طالب(١): كُنّا إذا احمرَّ البأسُ ولَقِيَ القومُ القومَ كُنّا نتقي برسولِ الله عَلَيْق، فكان يكون أقربَ إلى القوم منا. وقد انهزمَ أصحابُه يومَ حُنين وهو على بَغْلِه يسوقُها نحو العدق، ويتسمَّى بحيث لا يُخفِي نفسَه، ويقول:

أنا النبي لا كَذِب أنا ابنُ عبدالمطَّلبُ (٢) ومع هذا فلم يَقتُل بيده إلا واحدًا، وهو أُبيّ بن خلف، قتلَه يومَ أُحُد.

وكان في الصحابة من هو أكثر قتلاً من أبي بكر وعمر وعثمان وعلى، وإن كان لا يفضل عليهم في الشجاعة، مثل البراء بن مالك أخي أنس بن مالك، فإنه قتلَ مئةَ رجلٍ مبارزةً غيرَ مَن شركَ في دَمِه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص٥٨) ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٢٥٧/١٣). وهو في «المسند» (٢٢٨/٢، ٣٤٣ طبعة المعارف) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٧٥) عن البراء بن عازب.

ولم يقتل أحدٌ من الخلفاء على عهد النبي على هذا العدد، بل ولا حمزة سيّدُ الشهداء \_ الذي يُقال: إنه أسدُ الله ورسولِه \_ لم يَقتُل هذا العدد، وهو في الشجاعة إلى الغاية. وكذلك الزبير بن العوّام هو في الشجاعة إلى الغاية، حتى قال فيه النبي عَلَيْ في الحديث الصحيح: «إن لكل نبيً عواريًا، وحواريًا، وحواريًا، ولم يَقتُل في عهد النبي عَلَيْ هذا العددَ.

وغزواتُ النبي عَلَيْ وسراياه مضبوطة عند أهل العلم بالسيرة والحديث، واللهُ تعالى كان يُبارِك لنبيّه وأصحابه في مغازيهم، فمع العمل القليل يَظهرُ الإسلامُ وتفشو الدعوة ويدخلون في دين الله أفواجًا. ومجموعُ من قَتَلَ الصحابةُ كُلُّهم مع النبي عَلَيْ لا يَبلُغون ألفَ نفسٍ، بل أقلّ من ذلك، ومع هذا ببركة الإيمان فُتِحتْ أرضُ العرب كلُّها في حياتِه.

وكان القتلُ يومَ بدرٍ، وهي أول مغازي القتال، وأسروا منها سبعين أو نحوها. وأما يومَ أحد فَقُتِلَ الكفّارُ قليلاً جدًّا، وكذلك يومَ الخندق ويومَ فتح مكة، والقتلَى في خيبر وحنين ليسوا بالكثير. وأعظمُ عددًا قُتِلوا جميعًا قَتْلَى قُريظةَ، فإنهم بلغوا ثلاث مئة أو أربع مئة قتلهم جميعًا.

وجملة مغازي النبي على الله بضع وعشرون غزاة، وكان القتال فيها في تسع: مغازي بدر وأحد والخندق وبني المصطلق وقريظة (٢) وخيبر والفتح وحنين والطائف، وأعظم ما كان مع النبي على يوم تبوك بَلغوا عشراتِ ألوف، ولكن لم يكن في تبوك قِتال، بل أقام النبي على بتبوك عشرين يومًا يَقْصُر الصلاة، وكان قد جاء لقتالِ النصارى من الروم والعرب وغيرهم، فلم يُقدِمُوا على قتاله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٤٦ ومواضع أخرى) ومسلم (٢٤١٥) عن جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسم كلمة غير واضحة، والمقصود ما أثبثُ.

وأما هذه المحاربات التي يذكرها الكذّابون، وكثرة القتلى التي يذكرها أهل الفرية، فكذبُها معروفٌ عند كل عالم. وإذا كان القتلى نحواً ممن ذكروا [و] المُقاتِلةُ في الصحابة كثيرون من المهاجرين والأنصار، مثل عمر وعلي وحمزة والزبير والمقداد وأمثالهم، ومثل أبي أيوب وأبي طلحة وأبي قتادة وأبي دُجانة، ثم مثل خالد بن الوليد وأمثاله، وقَتْلُ الواحدِ من هؤلاء يُقارِبُ قتلَ عمر وعلي وغيرهما، ينقص عنه أو يزيد الواحدِ من هؤلاء يُقارِبُ قتلَ عمر وعلي وغيرهما، ينقص عنه أو يزيد عنه، ولهذا لما جاء علي رضي الله عنه أخذ بسيفِه إلى فاطمة وقال: اغسليه عن دمهم، قال له النبي ﷺ: "إن تكن أحسنتَ فقد أحسنَ فلان وفلان "(ا) وسمَّى طائفة من المسلمين ـ: عُلِمَ (١) أنه لم يمتنع أن يكون أحدٌ من الخلفاء قَتلَ مئةً من الكفار مع النبي ﷺ.

وأما خالد بن الوليد والبراء بن مالك وأمثالهما فهؤلاء قتلَ الواحدُ منهم مئةً وأكثر، لمغازيهم بعد موت النبي عَلَيْ فانهم لما غَزَوا أهلَ الردَّة وفارس والروم كان القتلى من الكفّار كثيرًا جدًّا لكثرة الجموع. والخلفاء الراشدون لم يَغزُ أحدُ منهم بعد موتِ النبي عَلَيْ ولا باشرَ بنفسه قتال الكفّار بعده، وإنما كانوا هم أولي الأمر، فكان أبو بكر يُشاوِر عمر وعثمان وعليا وغيرهم، وكذلك عمر كان يُشاوِر هؤلاء وغيرهم، وكذلك عمر كان يُشاوِر هؤلاء وغيرهم، وهم عنده. ولكن الزبير بن العوّام شَهِدَ فتح مصرَ، وسعد ابن أبي وقاص فتح العراق، وأبو عبيدة بن الجراح فتح الشام.

وإذا تبيَّن هذا فالشجاعة هي ثباتُ القلب وقوتُه، وقوَّةُ الإقدام

<sup>(</sup>۱) كما في سيرة ابن هشام (۱۰٦/۳) عن ابن إسحاق، و«دلائل النبوة» للبيهقي (۱۰۸/۳) عن موسى بن عقبة. وأورد ابن كثير في «البداية والنهاية» (۹/۵٪، ۴٤۹٪، دورایات أخرى في هذا الباب. وانظر «منهاج السنة» (۱/۵٪، ۸/۹۶).

<sup>(</sup>۲) جواب «إذا كان القتلى. . . ».

على العدوِّ، والبعدُ عن الجزع والخوف، فهي صفة تتعلق بالقلب، وإلاّ فالرجل قد يكون بدنُه أقوى الأبدان، وهو من أقدر الناس على الضرب والطعن والرمي، وهو ضعيف القلب جَبَانٌ، وهذا عاجزٌ. وقد يكون الرجل يَقتُل بيده خلقًا كثيرًا، وإذا دَهَمَتُه الأمور الكبار مالتْ عليه الأعداءُ، فيضعُف عنهم أو يَخاف.

وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلبًا وأربطَهم جَأْشًا وأعظمهم ثباتًا وأشدَّهم إقدامًا وأبعدَهم عن الجزع والضعف والجبن، ولهذا كان النبي على يَصْحَبُه وحده في المواضع التي يكون أخوف ما يكون فيها، كما صحبه في الهجرة، وكان معه في الغار، والأعداء يطلبهما ويبَذل ديتهما لمن يأتي بهما، وكان معه في العريش يوم بدر وحده والكفّار قاصدون الرسول خصوصًا. ولهذا لما مات النبي على ظهر من شجاعتِه وبسالتِه وصبره وثباتِه وسياستِه وتدبيره وإمامتِه للدين وقمْعِه للمرتدّين ومعونتِه للمؤمنين وسد ظهورهم ما لا تتسع هذه وقمْعِه للمرتدّين ومعونتِه للمؤمنين وسد ظهورهم ما لا تتسع هذه الورقة. وكل من له بالشجاعة أدنى خبرة يعلم أنه لم يكن منهم من يُقارِبُه في الشجاعة فضلاً أن يُشارِيه. وكذلك كان عمر، كان أشجعهم بعده، كما ذكر الإمام منصور بن عبده، كما ذكر الإمام منصور بن عبدالجبار السمعاني إجماع العلماء على أن أبا بكر أعلمُ الأمة بعد رسولِ الله على وهو مبسوط في غير هذا الموضع (۱). والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر «منهاج السنة» (۸/ ۸۲  $\Lambda$  ۹۸).

تفسير أول سورة العنكبوت

.

قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله:

## فصل

قال الله تعالى: ﴿ الْمَدَ فَ الْحَيْنَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعُلَمَنَ اللّهُ الَّذِيكَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الَّذِيكَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الَّذِيكَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الَّذِيكَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

وقال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتِكُمْ مَثُلُ الَّذِينَ خَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتِكُمْ مَثُلُ الَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتَهُمُ الْبَأْسَآهُ وَالطَّرَّآهُ وَذُلِزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ قَلْ الله تعالى لما ذكر المرتد مَتَى نَصْرُ اللهِ قُرْبِ اللهِ عَلَى لما ذكر المرتد والمكره بقوله: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ \* (٣) قال بعد ذلك:

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: ١ ـ ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ١٠٦.

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فَتِنُواْ ثُمَّ جَنهَدُواْ وَصَبَرُوَاْ اللهِ الْمَ الْمَا فَرُ لَيْكِ اللهِ اللهُ اللهُ

فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إمّا أن يقول أحدهم: آمنًا؛ وإما أن لا يقول: آمنًا، بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال «آمنًا» امتحنه الرب عزّ وجل وابتلاه، وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل «آمنًا» فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته، فإنَّ أحدًا لن يُعجز الله تعالى.

هذه سنته تعالى، يُرسِل الرسل إلى الخلق، فيكذّبهم الناس ويؤذونهم، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَيُؤَدُونَهُم، قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَقَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهُم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَعْنُونُ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ (٢).

ومن آمن بالرسل وأطاعهم عَادَوه وآذَوه، فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم عُوقِب، فحصَلَ ما يؤلمه أعظم وأدوم. فلابد من حصول الألم لكل نفس سواءً آمنت أم كفرت، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداءً ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والكافر تحصل له النعمة ابتداءً، ثم يصير في الألم.

سأل رجلٌ الشافعيّ فقال: يا أبا عبدالله! أيما أفضل للرجل أن يمكّن أو يُبتلَى، فان الله ابتلى يمكّن حتى يُبتلَى، فان الله ابتلى

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: ٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت: ٤٣.

نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكَّنهم، فلا يظنّ أحدٌ أن يخلص من الألم البتَّةَ.

وهذا أصلٌ عظيم، فينبغي للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدنيّ الطبع، لابدّ له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذّبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارةً منهم وتارة من غيرهم.

ومن اختبر أحوالَه وأحوالَ الناس وجدَ من هذا شيئًا كثيرًا، كقوم يريدون الفواحش والظلم، ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك، فهمّ مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَرّ يُنَزِّلَ بِدِء سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ (١). وهم في مكان مشترك، كدارٍ جامعة أو خانٍ أو قيسرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو مدينة فيها غيرهم، وهم لا يتمكنون مما يريدون إلاّ بموافقة أولئك، أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم، فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت، فإن وافقوهم أو سكتوا سَلِمُوا من شرهم في الابتلاء، ثمَّ قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يُهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداءً، كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين بالباطل، إما في الخبر، وإما في الأمر أو المعاونة على الفاحشة والظلم، فإن لم يُجِبهم آذُوه وعَادَوه، وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيُهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه، وإلاًّ عذب بغيرهم.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ٣٣.

فالواجب ما في حديث عائشة الذي بَعَثَتْ به إلى معاوية، ويُروى موقوفًا ومرفوعًا (١): «من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ـ وفي لفظ: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ـ، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يُغْنُوا عنه من الله شيئًا ـ وفي لفظ: عاد حامدُه من الناس ذامًا ـ».

وهذا يجرى فيمن يُعِين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفيمن يُعِين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن هداه الله وأرشده امتنع من فعلِ المحرم وصبر على أذاهم وعداوتهم، ثمَّ تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، كما جرى للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم، مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من علمائها وعُبَّادِها وتُجَارها ووُلاتِها.

وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطانُ المخالفة، كالمُكْرَه على الكفر، كما هو مبسوط في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا أنه لابد من الابتلاء بما يؤذي الناس، فلا خلاص لأحد ممّا يؤذيه البتّة. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لابد أن يبتلي الناس، والابتلاء يكون بالسرّاء والضرّاء، ولابد أن يبتلي الإنسانَ بما يسُرُه ويسوؤه، فهو محتاج إلى أن يكون صابرًا شكورًا، قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ )، وقال تعالى: ﴿ وَبَلُونَهُم بِالْمُسَنَتِ وَالسّيّاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ )، وقال تعالى: ﴿ وَبَلُونَهُم بِالْمُسَنَتِ وَالسّيّاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ )، وقال تعالى: ﴿ وَبَلُونَهُم بِالْمُسَنَتِ وَالسّيّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ )، وقال تعالى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه بالوجهين الترمذي (۲٤١٤). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص٦٦) وأحمد في «الزهد» (ص١٦٩) وعبد بن حميد في «مسنده» (١٢٩/١) وعبد بن حميد في «مسنده» (١٥٢٤) من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٦٨.

وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء، كالذهب الذي لا يخلص جيّدُه من رديئه حتى يُفْتَنَ في كِيْرِ الامتحان، إذ كانت النفس جاهلة ظالمة، وهي مَنْشأ كلّ شرِّ يَحصُل للعبد، فلا يحصل له شرِّ إلاّ منها، قال تعالى: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَةٍ فَين اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَةٍ فَين اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَةٍ فَين أَنَّهُ مَنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَةٍ فَين اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَةٍ فَين اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَةٍ فَين أَنْ هَلَيْهَا قُلْنُم أَصَابَكَ مِن مُصِيبَةٍ فَيْنَ اللَّهُ لَمْ مَن مُصِيبَةٍ فَيْنَ اللَّهُ وَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُم أَن وقال : ﴿ وَمَا أَصَبَعَ مُن مُصِيبَةٍ فَيْنَ اللَّهُ لَمْ مَن مُصِيبَةٍ فَيْمَا كُنْ مَن مُصِيبَةٍ وَمَا أَصَبَعَ أَيْدِيكُم وَيغَفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَبَعَ مَا اللهُ الْمَرَدُ لَهُ وَمَا لَعُم مِن مُولِدِه مِن وَالِ ﴿ وَمَا أَصَابَعُ اللهُ مَرَدُ لَهُ وَمَا لَهُ مَ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿ وَمَا أَسَامِهُ الْمَا اللهُ مَرَدُ لَهُ وَمَا لَهُ مَ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿ اللهُ اللهُ مَرَدُ لَهُ وَمَا لَهُ مَن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿ اللهُ المَرَدُ لَهُ وَمَا لَهُ مَا لَهُ مَن مُولِهِ مِن وَالٍ ﴿ اللهُ المَرَدُ لَهُ وَمَا لَهُ مَن مُولِهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿ اللّهُ اللهُ مَن مُ اللّهُ لَمْ مَا فَلَا مَرَدُ لَهُ وَمَا لَهُ مِن مُولِهِ مِن وَالٍ ﴿ اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَا مَرَدُ لَهُ وَمَا لَهُ مَن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمَرَدُ لَهُ وَمَا لَهُ مَا مِن دُونِهِ مِن وَالٍ إِنْ الللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) سورة طه: ۱۲۳ \_ ۱۲۴.

<sup>(</sup>٢) الآنة ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ٧٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال: ٥٣.

<sup>(</sup>٨) سورة الرعد: ١١.

وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقت، وفي كلِّ ذلك يقول: إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون لا المظلومون، وأول من اعترف بذلك أبواهم، قالا: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِر لَنَا وَرَحَمَّنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ مِن اللهُ وَمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ الْخُسِرِينَ مِن اللهُ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ الْخُسِرِينَ مِن اللهُ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ الْخُسِرِينَ مِن اللهُ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ الْخُوينَ فَي الْأَرْضِ وَلاَّغُوينَ فَي اللهُ وَمِمَّن اللهُ وَمِمَّانِ اللهُ وَمِمَّن اللهُ وَمِمَّن اللهُ وَمِمَّن اللهُ وَمِمَّانِ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِمَّانِ اللهُ وَمِمَّانِ اللهُ وَمِمَّانِ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِمَّانِهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَمِن النفس.

وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود (٥): أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه.

وفي الحديثِ الإلهي حديثِ أبي ذر<sup>(٦)</sup> الذي يرويه الرسول عن ربّه عزّ وجلّ: «يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلاّ نفسه».

وفي الحديث الصحيح (٧) حديث سيد الاستغفار أن يقول العبدُ:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ص: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: ٣٩ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) انظر «جامع بيان العلم» (٢/ ٨٣٠، ٨٥٢، ٩١١) و «الإحكام» لابن حزم (٦/ ٥٠) و «تلخيص الحبير» (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٥٧٧). ولشيخ الإسلام شرح عليه، انظر «مجموع الفتاوى» (١٨/ ١٣٦ \_ ١٠٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦٣٠٦، ٦٣٢٣) عن شدّاد بن أوس.

«اللهم أنت ربي لا إلله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت». من قالها إذا أصبح موقنًا بها فمات من يومِه دخل الجنَّة، ومن قالها إذا أمسى موقنًا بها فمات من ليلته دخل الجنَّة».

وفي حديث أبي بكر الصديق<sup>(۱)</sup> من طريق أبي هريرة وعبدالله بن عمرو أنَّ رسول الله عَلَّمه ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعَه: «اللهم فاطرَ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ربّ كلّ شيء ومليكه، أشهد أن لا إلله إلا أنتَ، أعوذ بك من شرً نفسي وشرِّ الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجرّه إلى مسلم». قُلُه إذا أصبحت وإذا أمسيتَ وإذا أخذتَ مضجعَك.

وكان النبي على يقل في خطبته (٢): «الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا». وقد قال النبي على آخذ بحُجزكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت الفراش (٣). شبههم بالفراش لجهله وخفة حركته، وهي صغيرة النفس، فإنها جاهلة سريعة الحركة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۱۹۱) والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۰۶) والترمذي (۲۰۲۹) من طريق أبي راشد الحبراني عن عبدالله بن عمرو في صحيفته. وأخرجه أحمد (۱/۱۱) من طريق مجاهد عن أبي بكر. وأخرجه أبو داود (٥٠٨٣) من طريق شريح عن أبي مالك الأشعري.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۲) (٤٣٢) وأبو داود (۲۱۱۸) والنسائي (۱۰٤/۳) من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن مسعود وشواهد جمعها الشيخ الألباني وتكلم عليها في رسالة مفردة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٨٣) ومسلم (٢٢٨٤) عن أبي هريرة.

وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشة مُلْقَاة بأرض فلاة» (١) . وفي حديث آخر: «لَلقلبُ أَشدُ تقلُبًا من القِدر إذا استجمعتْ غَلَيانًا» (٢) . ومعلومٌ سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل. ولهذا يقال لمن أطاع من يُغويه: إنه استخفّه. قال عن فرعون: إنه ﴿ فَاَسْتَخَفّ قَوْمَهُ مَن يُغويه: إنه استخفّه. قال عن فرعون: إنه ﴿ فَاَسْتَخَفّ قَوْمَهُ وَاَطَاعُوهُ ﴾ (٣) . وقال تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَ قَوْمَهُ اللّهِ عَوْقُوبُ وَقَال الله الله الله عَلَيْ الله وصاحب اليقين ثابت. يقال: أيقنَ، إذا كان مستقرًا، واليقين: استقرار الإيمان في القلب علمًا وعملًا، فقد يكون علم العبد جيّدًا، لكن نفسه لا تصبر عند المصائب بل تطيش. قال الحسن البصري: إذا شئت أن ترى صابرًا لا بصيرة له رأيتَه، وإذا شئت أن ترى صابرًا لا بصيرة له رأيتَه، فإذا رأيتَ بصيرًا صابرًا فذاك. قال تعالى: ﴿ وَيَعَلَنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ وَكَانُواْ عِلَيْكِنَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَعَلَنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً أَيْمَةً وَكَانُواْ عَلَيْكِنَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَعَلَنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً مَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ وَكَانُواْ عَلَيْكِنَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَعَلَنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً مَا يَهْدُونَ فِي القلْمِ الله المَعْمَ أَيْمَا المَاسَمُ اللّه وَكَانُواْ وَكَانُواْ عِلَيْكِنَا يُوقِنُونَ وَنَا اللهُ الله ويَعْمَ الْعَلَقْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ عَلَيْكِنَا يُوقِنُونَ وَنَا الله الله ويَعْمَ المَاسَمُ المَاسَمُ وَاللّه المَاسَمُ اللّه الله المَاسَمُ الله الله الله ويُعْمَلُونَ وَنَا اللهُ اللّه ويَعْمَلُونَ اللّهُ اللّه الله المَاسَمُ اللّه الله المَاسَمُ اللّه المَاسَمُ اللّه المَاسَلُونَ اللّه اللهُ اللّه الله المَاسَمُ الله المَاسَمُ الله المِن الله المَاسَمُ المَاسَمُ المُعْلَمُ المَاسَمُ المَاسَمُ المَاسَمُ المَاسَمُ اللهُ المَاسَمُ اللّه المَاسَمُ المَاسَمُ المَاسَمُ اللهُ المَاسَمُ الم

ولهذا تُشبَّه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادها، وغضبُها وشهوتُها من النار، والشيطان من النار. وفي السنن (٢) عن النبي أليَّة أنه قال: «الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، وإنما تُطفَأ النّارُ بالماء، فإذا غَضِبَ أحدُكم فليتوضأ». وفي الحديث الآخر (٧):

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤١٩/٤) وابن ماجه (٨٨) من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) أحرجه أحمد (7/3) عن المقداد بن الأسود.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٤٧٨٤) وأحمد (٢٢٦/٤) عن محمد بن عطية السعدي عن أبيه مرفوعًا. وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ص٤٧٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (٣/٩١)، ٦١) والترمذي (٢١٩١) عن أبي سعيد الخدري. =

«الغضب جمرةٌ تُوقَد في جوف ابن آدم، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجِه»، وهو غليان دم القلب لطلبِ الانتقام. وفي الحديث المتفق على صحته (١): «الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم».

\* \* \*

<sup>=</sup> وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۳۵، ۲۰۳۸ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۱۷۵) عن صفية بنت حيى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٨٢) ومسلم (٢٦١٠) عن سليمان بن صُرَد.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت: ٣٤ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ١٩٩ ـ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون: ٩٦ ـ ٩٨.



مسألة في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمَّ

حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ . . . ﴾



### مسألة

في قوله عز وجل ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَوُلاَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ صَدِيثًا ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَوُلاَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ كُلُ مِنْ عِندِ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

## الجواب

الحمد لله. المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب، كما في قوله تعالى ﴿ وَبَلَوْنَهُم بِالْحُسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ شَوُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ إِن تَصِبْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿ إِن تُصِبْكُ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدُ أَخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قُبْلُ ﴾ (٤)، وقال تعالى عن قوم فرعون: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْخُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِيَّهُ وَإِن تُصِبِّمُ سَيِّئَةٌ يَطَيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَدُّهُ ﴾ (٥).

وهذه الآية نزلت في سياق الأمر بالجهاد وذمّ المنافقين، فقال تعالى: ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدَةً وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةً يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَةً يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَهَالِ هَوَلُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ لَكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَهَالِ هَوَلُا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ (٢) . كانوا إذا أصابهم نصرٌ ورزقٌ ونحو ذلك قالوا: هذا من الله، وإذا أصابهم خوفٌ وقحطٌ ونحو ذلك قالوا: هذا من

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: ١٣١.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: ٧٨.

محمد بسبب الدين الذي جاء به، كما قال قوم فرعون في حق موسى، فقال الله تعالى: ﴿ فَالِ هَنَوُلآ اللهِ اللهُ تَعَالَى عَلَمُ اللهُ عَنَوُلآ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَمُ اللهُ عَنْ الْمَعْرُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ فَال محمدًا إِنَّمَا جَاءَهُم بِالْهُدَى وَالْحَق، وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر.

ثم قال (١): ﴿ مَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ من نصرٍ ورزقٍ ونحو ذلك ﴿ فَينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ ﴾ من خوفٍ وجَدْبٍ وغير ذلك ﴿ فَين نَفْسِكَ ﴾ أي بذنوبك، وكان ذلك بقضاء الله وقدره، ولكن القدر نؤمن به ولا نحتج به، فليس للعبد على الله حجة، بل لله الحجة البالغة.

ونظير هذا قوله: ﴿ وَمَا أَصَدَكُم مِن مُّصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَا أَصَدَبَكُمْ مُولِهِ اللَّهِ مَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَهِ لَهُ : ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةٌ أَيْمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وفي الصحيح (٥): "إن الله يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثمّ أوفيكم إياها، فمن وَجَد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسَه». وفي سيد الاستغفار أن يقول العبد: "اللّهُمَّ أنت ربي لا إلله إلاّ أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعت، أبُوءُ لك بنعمتك عليَّ، وأبُوءُ بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت». مَن قال ذلك إذا أصبحَ موقنًا به فماتَ من يومِه دخل الجنة، ومن قاله إذا

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٧٩.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى: ۳۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٧٧) عن أبي ذر.

أمسى موقنًا به فماتَ من ليلتِه دخل الجنة. رواه البخاري(١).

وقوله «أبوء لك بنعمتك عليّ» أي أعترِف وأُقِرُ بنعمتك، وأعترف وأُقِرُ بذنوبي. فمن قال: إنه لا يُؤاخَذ، أو إنه لم يُذنِب ولم يُخطِيء وأو إنّ من شهد الحقيقة سقط الأمرُ والنهي والعقابُ والثوابُ ـ: فهو مشركُ أكفر من اليهود والنصارى، ومن قال: إنّ الله لم يُقدّر ذلك ولم يَقضِه، فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن آمنَ بأن كلَّ شيء بقضاءِ الله وقدره، وعَلِمَ أن القدر يُؤمَن به ولا يُحتَجُّ به على الله، وأنه ليس للعبد على ربّه حُجَّة، بل لله الحجة البالغة، فإذا عَمِلَ الله، وأنه ليس للعبد على ربّه حُجَّة، بل لله الحجة البالغة، فإذا عَمِلَ حسنةً شكرَ الله عليها، وإذا عَمِلَ سيئةً استغفر الله منها ـ: فهو موحِّد.

ومن قال: إن الحسنات والسيئات في هذه الآية المراد بها الطاعات والمعاصي، كما في قوله ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَيِتَةِ وَالمعاصي، كما في قوله ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها وَمَن جَآءً بِالسَيْتَةِ فَلَا يُجْزَى إِلّا مِثْلَها ﴾ (٢) فهو مخطىء عالظ ، فإن هذا يلزم منه تناقض القرآن، فإنه قد أخبر أن كُلاً من عند الله ، وأخبر أن الحسنة من الله والسيئة من نفسك. وأيضًا فإنه قال «ما أصابك»، ولم يقل «ما أصبت» فلو أراد أفعال العباد لقال: «ما أصبت» أو «ما كسبت» أو «ما فعلت» ونحو ذلك. ولكن أراد النَّعَم والمصائب، وهي جميعُها من عند الله، لكن النعم من إنعامه وإحسانه، والمصائب بسبب ذنوب العباد، ولهذا قال: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَمُا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ أعلم .

أجاب به أحمد بن تيمية أيَّده الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) برقمی (۱۳۰۲، ۱۳۲۳) عن شداد بن أوس.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: ٣٣.



# قاعدة حسنة

في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد



الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلَّم تسليمًا كثيرا دائما إلى يوم الدين.

#### فصل

في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إلنه إلاّ الله والله أكبر

ولا ريب أن الصلاة الشرعية تتضمن ما أمر به من التسبيح بحمده، كما قد بيّن النبي عَلَيْهِ ذلك في مثل حديث جرير المتفق عليه (^) أنه

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۳۷) عن سمرة بن جندب.

<sup>(</sup>٢) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٣١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر: ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة طه: ١٣٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الطور: ٤٨.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٧٤٣٤، ٧٤٣٥، ٧٤٣٦ ومواضع أخرى) ومسلم (٦٣٣).

نظر إلى القمر فقال: «إنكم سترون ربَّكم كما ترون هذا القمر لا تُضَامُّون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُل

وأيضًا ففي صحيح مسلم (٢) عن النبي على أنه سُئِل أيُّ الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده». وفي الصحيحين (٣) عن أبي هريرة عن النبي على أنه قال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم».

وأما التكبير فهو مقرونٌ بالتهليل في الأذان، فإن المؤذن يكبّر ويهلّل، وفي تكبير الإشراف: كان إذا عَلاَ نشزًا كبّر ثلاثًا وقال: «لا إلله إلاّ الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده». وهو في الصحيحين (١٤). وكذلك على الصفا والمروة، وكذلك إذا ركب دابة، وكذلك في تكبير الأعياد.

والتكبير مشروعٌ في الأماكن العالية، والتسبيح عند الانخفاض، كما في السنن عن جابر (٥) قال: كنا مع رسولِ الله ﷺ إذا عَلَونا

<sup>(</sup>۱) سورة ق: ۳۹.

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۷۳۱) عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٥٦٣ ومواضع أخرى) ومسلم (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٧٩٧ ومواضع أخرى) ومسلم (١٣٤٤) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أيضًا البخاري (٢٩٩٣، ٢٩٩٤) والنسائي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٣٩) والدارمي (٢٦٧٧) وابن خزيمة (٢٥٦٢).

ومن اقتران التهليل بالتكبير قول النبي ﷺ لعدي بن حاتم: "يا عديّ! ما يُفِرُّك؟ أَيُفِرُّك أَن يقال: لا إلله إلاّ الله؟ فهل تعلم مِن إلله إلاّ الله؟ ما يُفِرُّك؟ أَيُفِرُّك أَن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟». رواه أحمد والترمذي(١) وغيرهما.

فنقول: التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات، نَفْي المعائب وإثبات المحامد، وذلك يتضمن التعظيم، ولهذا قال: ﴿سَبِّح اَسَمَ رَبِكَ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ وَلَكَ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ وَلَكَ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَال اللَّهُ وَقَال اللَّهُ وَقَال اللَّهُ وَقَال اللَّهُ وَقَال اللَّهُ وَقَال اللَّهُ وَقَال اللّهُ وَقَال اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَالَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّه

وأما التهليل والتكبير فالتهليل يتضمن اختصاصه بالإلهية، وما يستلزم الإلهية فهذا لا يكون لغيره، بل هو مختصٌ به، والتكبير

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۷۸/٤) والترمذي (۲۹۵۳، ۲۹۵۶) من طريق سماك بن حرب عن عبَّاد بن حبيش عن عديّ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة: ٧٤، ٩٦ وسورة الحاقة: ٥٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٥) وأبو داود (٨٦٩) وابن ماجه (٨٨٧) عن عقبة بن عامر الجهني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٧٩) عن ابن عباس.

يتضمن أنه أكبر من كل شيء، فما يَحصُلُ لغيره من نوع صفات الكمال \_ فإنّ المخلوق متصف بأنه موجود وأنه حيٌ وأنه عليم قدير سميع بصير إلى غير ذلك \_ فهو سبحانه أكبر من كل شيء، فلا يساويه شيء في شيء من صفات الكمال، بل هي نوعان: نوع يختص به ويمتنع ثبوته لغيره، مثل كونه ربّ العالمين، وإله الخلق أجمعين، الأول الآخر الظاهر الباطن القديم الأزلي الرحمن الرحيم مالك الملك عالم الغيب والشهادة، فهذا كله هو مختص به، وهو مستلزم لاختصاصه بالإلهية، فلا إله إلا هو، ولا يجوز أن يُعبَد إلا هو، ولا يُخشَى إلا هو. ولا يُخشَى إلا هو. فهذا كله من تحقيق «لا إله إلا الله».

وأما «الله أكبر» فكل اسم يتضمن تفضيله على غيره، مثل قوله: ﴿ اَقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكُرُمُ ﴿ اَلَّهُ أَخْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ﴿ اَقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكُرُمُ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴿ وَالله الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله الله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ

وأما قول بعض النحاة إن «أكبر» بمعنى كبير، فهذا غلطٌ مخالفٌ لنص الرسول عَلَيْ ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر. وكذلك قول بعض الناس إنه أكبرُ مما يُعلَم ويُوصَف ويُقال، جَعلوا معنى «أكبر» أنه أكبر مما في القلوب والألسنة من معرفته ونَعْته، أي هو فوق معرفة

<sup>(</sup>١) سورة العلق: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٥١، وسورة الأنبياء: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ١٥٥.

العارفين، وهذا المعنى صحيح، لكن ليس بطائل، فإن الأنبياء والرسل والملائكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته هي أكبر مما يعرفه الناس، قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى هَمُ مِن قُرَّةِ أَعَيْنٍ ﴾ (١)، وقال تعالى: «أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعتْ ولا خَطَر على قلبِ بشر» (٢).

فبعض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض، بخلاف ما إذا قيل إنه أكبر من كل شيء، فهذا لا يشركه فيه غيره. وبذلك فَسَر النبي ﷺ هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال: «أَيُفِرِ لُكُ أَن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟».

وعلى هذا فعِلمُه أكبر من كل علم، وقدرتُه أكبر من كل قدرة، وهكذا سائر صفاته، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَهِيدًا اللهُ اللهُ مَهُمِيدًا اللهُ ا

فهذه الكلمة تقتضي تفضيلَه على كل شيء مما تُوصف به الأشياء من أمور الكمالات التي جعلَها هو سبحانه لها. وأما التهليل فيتضمن تخصيصَه بالإلهية، ليس هناك أحدٌ يتصف بها حتى يقال إنه أكبر منه فيها، بل لا إلله إلاّ الله. وهذه تضمنت معنى نفي الإلهية عمّا سواه وإثباتها له، وتلك تضمنت أنه أكبر مطلقًا، فهذه تخصيص وهذه تفضيل لما تضمنه التسبيح والتحميد من النفي والإثبات، فإنّ كل ذلك إما أن يكون مختصًا به، أو ليس كمثله أحدٌ فيه.

<sup>(</sup>١) سورة السجدة: ١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٨٠) ومسلم (٢٨٢٤) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ١٩.

ولهذا كان التكبير مشروعًا على مشاهدة ماله نوع من العظمة في المخلوقات، كالأماكن العالية، والشياطين تهرب عند سماع الأذان، والحريقُ يُطفأ بالتكبير، فإنّ مَرَدة الإنس والجن يستكبرون عن عبادته ويَعلُون عليه ويُحادُونه، كما قال عن موسى وجاءهم رسول كريم: ﴿ وَأَن لَا تَعَلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُم بِسُلطَن مُبِينِ ﴿ وَأَن لَا تَعَلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُم بِسُلطَن مُبِينٍ ﴿ وَأَن لَا تَعَلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُم بِسُلطَن مُبِينٍ ﴿ وَأَن لَا تَعَلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ ءَاتِكُم بِسُلطَن مُبِينٍ ﴿ وَأَن لَا تَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَالَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَالَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ ال

والتهليل يمنع أن يُعبَد غيرُه، أو يُرجَى أو يُخَاف أو يُدعَى، وذلك يتضمن أنه أكبر من كلّ شيء، وأنه مستحقٌ لصفات الكمال التي لا يستحقها غيرُه، فهي أفضل الكلمات، كما في الصحيحين عن النبي علي أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون، أعلاها قول لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»(٢).

وفي حديث «الموطأ» (٣): «أفضل ما قُلتُ أنا والنبيون من قبلي لا إلله إلاّ الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير». وفي سنن ابن ماجه (٤) وكتاب ابن أبي الدنيا (٥) عن النبي ﷺ: «أفضل الذكر لا إلله إلاّ الله، وأفضل الدعاء الحمد لله».

وهذه الكلمة هي أساس الدين، وهي الفارقة بين أهل الجنة

<sup>(</sup>١) سورة الدخان: ١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩) ومسلم (٣٥) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) ٤٢٢/١، ٤٢٢، عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. وصححه الألباني لشواهده في «الصحيحة» (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) برقم (٣٨٠٠) عن جابر. وأخرجه أيضًا الترمذي (٣٣٨٣) والنسائي في الكبرى (٢٠٨/٦).

<sup>(</sup>٥) كتاب الشكر (١٠٢).

وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عَقِبه: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ : ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ اللهِ عَقِبِهِ اللهُ عَقِبِهِ اللهُ عَقِبِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْره، لا من الأولين ولا من الآخرين: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ اللهُ اللهِ عَيْره، لا من الأولين ولا من الآخرين: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْره اللهِ عَيْر اللهِ اللهُ عَيْر اللهُ اللهِ عَيْر اللهُ اللهُ عَيْر اللهُ ال

وكلُّ خطبة لا تكون فيها شهادة فهي جَذْماء، كما في سنن الترمذي (٩) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهُّدٌ فهي

<sup>(</sup>۱) برقم (۹۳).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٦) عن عثمان.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩١٦) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الزخوف: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران: ١٩.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران: ٨٥.

<sup>(</sup>٩) برقم (١١٠٦). وأخرجه أيضًا أحمد (٣٠٢/، ٣٤٣) وأبو داود (٤٨٤١).

كاليد الجذماء». والحمد مفتاح الكلام، كما في سنن أبي داود (۱) عن النبي على الله المر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد فهو أجذم». ولهذا كانت السنة في الخُطَب أن تُفتتح بالحمد، ويُختَم ذكرُ الله بالتشهد، ثم يتكلم الإنسان بحاجته، وبها جاء التشهد في الصلاة أوّله: «التحيات لله»، وآخره: «أشهد أن لا إلله إلاّ الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولُه».

وفاتحة الكتاب نصفان: نصفٌ لله، ونصفٌ للعبد، ونصفُ الربّ أوله حمدٌ وآخره توحيد ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾، ونصف العبد هو دعاء، وأوله توحيد ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾.

والتكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد، فالمؤذن يقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلله إلاّ الله»، ويختم الأذان بقوله: «الله أكبر الله أكبر لا إلله إلاّ الله». وكذلك تكبيرات الإشراف والأعياد تُفتتح بالتكبير وتُختَم بالتوحيد، فالتكبير بساطٌ. وكذلك التسبيح مع التحميد «سبحان الله وبحمده»، ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ ﴾، لأن التسبيح يتضمن نفي النقائص والعيوب، والتحميد يتضمن إثبات صفات الكمال التي يُحمَد عليها.

## فصل

وهو في نفس الأمر لا إله غيره، وهو أكبر من كل شيء، وهو المستحق للتحميد والتنزيه، هو متصف بذلك كلّه في نفس الأمر. فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئًا لم يكن ثابتًا له، بل المقصود بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم، فإنهم يَسْعَدون السعادة التامة، إذا

<sup>(</sup>١) برقم (٤٨٤٠) عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا أحمد (٣٥٩/٢) وابن ماجه (١٨٩٤).

صار أحدهم ليس في نفسه إله إلا الله خَلَصَ من شرك المشركين، فإن أكثر بني آدم كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَكُنُ اللّهُ الله وَمُ اللّهُ عَيْرُه، ومع هذا يُشْرِكُونَ فِي الحبِّ أو التوكُّل أو الخوف أو غير ذلك من أنواع الشرك.

وأما التوحيد أن يكون الله أحبّ إليه من كلّ ما سواه، فلا يُحِب شيئًا مثل ما يُحبّ الله، ولا يخافه كما يخاف الله، ولا يرجوه كما يرجوه، ولا يُجِلّه ويُكرِمه مثل ما يُجِلّ الله ويُكرِمه، ومن سَوَّى بينه وبين غيره في أمر من الأمور فهو مشرك، إذ كان المشركون لا يُسَوُّون بينه وبين غيره في كلّ [شيء]، فان هذا لم يقله أحدٌ من بني آدم، وهو ممتنع لذاتِه امتناعًا معلومًا لبني آدم، لكن منهم من جَحده وفَضَلَ عليه غيرَه في العبادة والطاعة، لكن مع هذا لم يُثبِتْه ويُسوِّ بينه وبين غيره في كل شيء، بل في كثير من الأشياء. فمن سوَّى بينه وبين غيره في أمر من الأمور فهو مشرك، قال الله تعالى: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى خَدْلُونَ وَجَعَلَ الظُّلُمَةِ وَالنُّورِ ثُمَّ الّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّم خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَةِ وَالنُّورِ ثُمَّ الّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّم عَديلًا لكذا ومثلًا له. وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن عَدِيلًا لكذا ومثلًا له. وقال تعالى: ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن قَوله: ﴿ إِذْ نُسُوّيكُمُ مِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهَ عَلَى : ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ الذَاكِ الله الله تعالى: ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ الذَاكُ الله الله الله الله الله الله على الله ومِن اللها مَنْ اللها الله الله الله الله الله الله وقول النَّالُونَ الله الله الله الله الله الله وقول النَّالُونَ اللها الله الله الله الله وقال الله الله وقول النَّالَ الله الله وقول النَّالَ الله الله الله الله الله وقول النَّالَ وقول النَّالَ الله الله الله وقول النَّالَ الله الله الله الله وقول النَّالُ الله الله الله الله وقول الله الله الله وقول النَّالِ الله الله وقول النَّالِ الله وقول النَّالُ الله وقول النَّالَ الله وقول النَّالِ الله وقول النَّالَ الله وقول النَّالُ الله وقول النَّالَ الله الله الله وقول النَّالِ الله الله وقول النَّالِ الله وقول النَّالِ الله وقول النَّالله الله الله الله الله الله وقول النَّالِ الله الله الله الله الله الله وقول النَّالِ الله الله الله الله الله وقول النَّالِ الله الله وقول النَّالِ الله الله وقول النَّالِ الله وقول النَّالِ الله وقول النَّالِ الله الله وقول النَّا الله الله الله وقول الله وقول النَّا الله وقول النَّالِ الله وقول النَّالِ الله الله وق

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: ٩١ – ٩٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٦٥.

والموحِّد صادق في قوله «لا إله إلا الله»، وكلَّما كرَّر ذلك تحقَّق قلبه بالتوحيد والإخلاص، وكذلك قوله «الله أكبر»، فإنه تعالى كلُّ ما يخطر بنفس العباد من التعظيم فهو أكبر منه، الملائكة والجن والإنس، فإنه أيّ شيء قُدّر في الأنفس من التعظيم كان دون الذي هو متصف به، كما أنه سبحانه فوق ما يُثنِي عليه العباد، كما قال أعلمُ الناس به: «لا أحصِي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك» (٥).

فَكَلَّمَا قَالَ الْعَبِدِ «الله أَكْبِرِ» تَحَقَّق قَلْبُه بأن يَكُونَ الله في قلبه أُكْبِر

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ٨٦ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة هود: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٨٦) عن عائشة.

من كل شيء، فلا يبقى لمخلوق على القلب ربّانية تُساوِي ربّانية الرب، فضلاً عن أن يكون مثلَها، وهذا داخل في التوحيد لا إله إلا الله، فلا يكون في قلبه لمخلوق شيء من التألّه لا قليل ولا كثير، بل التألّه كلّه لله، ولكن المخلوق عنده نوعٌ من القدر والمنزلة والمحبة، وليست كقدر الخالق، والمحبّة المأمور بها هي الحبّ لله، كحبّ الأنبياء والصالحين، فهو يحبُّهم لأنّ الله أمر بحبّهم، فهذا هو الحبّ لله. فأما من أحبّهم مع الله فهذا مشرك، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَنَدَادًا يُحِبُّونَهُم كَمُّ مِن اللّه الله الحبّ في الله إيمانٌ، والحبُّ مع الله شركٌ.

وكذلك إذا قال «سبحان الله والحمد لله» فقد نزَّه الربَّ، فنزَّه قلبَه أن يصف الربَّ بما لا ينبغي له، فكلَّما سبَّح الربَّ تنزَّهت نفسُه عن أن يصف الربَّ بشيء من السوء، كما قال سبحانه: ﴿ سُبِّحَنَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّكَ أَنْ يَصِفُونَ ﴿ سُبِّحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا وَقَالَ: ﴿ سُبِّحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَيْرَا ﴿ سُبِّحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَالِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَلِيرًا ﴿ سُبِّحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا اللهُ عَمَّا يَعُولُونَ عُلُوا اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا اللهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ عَلَيْ اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا اللهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ عُلُونَ اللهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ عَلَيْ اللهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ عَلَيْ اللهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ عُلُونَ اللهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ عَلَيْ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللهُ ا

فهو سبحانَه سبَّح نفسَه عما يَصِفه المفترون والمشركون، فإذا سبَّح الربّ كان قد زكَى نفسَه. وقد سمَّى الله الأعمال الصالحة زكاة وتزكيةً في مثل قوله: ﴿ وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوَةَ ﴾ (٤). قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿ وَيُزَكِّبِهُمْ ﴾ (٥) قال: يعني بالزكاة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الصافات: ۱۸۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت: ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ١٢٩.

طاعة الله والإخلاص (١)، فجمع بين التزكية من الكفر والذنوب. وقال مقاتل بن حيّان: «يزكيكم»: يُطهّركم من الذنوب. هكذا قال في آية البقرة (٢)، وقال في آية الصيف (٣): يطهّرهم من الذنوب والكفر. وقال ابن جريج: يطهرهم من الشرك ويخلّصهم منه. وقال السدّي: يأخذ زكاة أموالهم (٤). ففسّروا الآية بما يعمُّ زكاة الأموال وغيرها من الأعمال والأفعال، فالإخلاص والطاعة وتزكيتهم من الذنوب والكفر أعظم مقصود الآية. والمشركون نجس، والصدقة من تمام التطهر والزكاة، كما قال تعالى: ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَفَةٌ تُطُهِّرُهُمْ وَتُزَكِمِهم بَهَا ﴾ (٥).

وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۚ اللَّهِ الذِينَ لَا يُشْهدون أن لِلْمُشْرِكِينَ ۚ اللَّهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) برقم ١٥١.

<sup>(</sup>٣) هي في سورة آل عمران: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (٣/ ٨٨) و «زاد المسير» (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت: ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري (٢٤/ ٦٠)، وكذلك روى الآثار التي ذكرها المؤلف هنا.

<sup>(</sup>۸) سورة النازعات: ۱۸ \_ ۱۹.

<sup>(</sup>٩) سؤرة عبس: ٣.

وقال: ﴿ قَدْ أَقْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنهَا ﴾ (١) ، وقال: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُ مُجَدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَّكَى ﴾ (٢) .

وكذلك الحمد، كلَّما حَمِدَ العبدُ ربَّه تحققَ حمدُه في قلبِه معرفة بمحامدِه ومحبةً له وشكرًا له. والألف واللام في قوله ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ ﴾ فيها قولان (٣)، قيل: هي للجنس، كما ذكره بعض المفسرين من المعتزلة، وتَبِعَه عليه بعض المنتسبين إلى السنة. والثاني ـ وهو الصحيح ـ: أنها للاستغراق، فالحمد كلَّه لله، كما جاء في الأثر: «لك الحمد كله، ولك الملك كلَّه». فله الحمد حمد مستقل، وله الملك ملك مستقل، ولك الملك مأية من ملكه، ولكن هو سبحانه يُؤتي الملك من يشاء، والذي يُؤتيه هو من ملكه، وكلُّ ما تصرَّف فيه العبد فهو من ملك الربّ، وهو مستقل بالملك، ليس هذا لغيره، كذلك الحمد هو مستقل بالحمد كلَّه، فله الحمد عليه، ولا الملك كلُّه، وكلُّ ما جاء به الإذن من موجود فله الحمد عليه، وإذا ألهمهم وكلُّ ما يجعله للعباد مما يُحمَدون عليه فله الحمد عليه، وإذا ألهمهم الحمد فهو الذي جعلهم حامدين.

والمعتزلة لا يُقِرُّون بأنه جعلَ الحامدَ حامدًا والمصلّيَ مصليًا والمسلمَ مسلمًا، بل يُثبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من الله، فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على أصلهم، إذ كان ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة المعلل قد أعطَى الكفار مثله، لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات، كالأب الذي يُعطي ابنيه

<sup>(</sup>١) سورة الشمس: ٩ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: ٧٤\_٧٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر الكشاف (٨/١) والمحرر الوجيز (١/٦٣) والانتصاف (٨/١) والقرطبي
 (١٣٣/١).

مالاً، فهذا يُنفِقه في الطاعة، وهذا يُنفِقه في المعصية. فهو عندهم لا يُمدَح على إنفاق الآخر.

وأما أهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللّهَ حَبَّ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَالْفَسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ (١) ، وقال إلّيَكُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وهو سبحانه جعل من شاء من عبادِه محمودًا، ومحمدًا سيد المحمودين، ومحمدٌ تكون صفاتُه المحمودة أكثر، وأحمدُ يكون أحمدَ من غيره، فهذا أفضل، وذاك أكثر. وهو سبحانه جعلَه محمدًا وأحمدَ. فهو المحمود على ذلك، وحمدُ أهل السموات والأرض جزءٌ من حمده، فإن حمدَ المصنوع حمدُ صانعِه، كما أن كلَّ ملكِ هو جزءٌ من ملكه، فله الملك وله الحمد.

والحمد إنما يتم بالتوحيد، وهو مناط التوحيد ومقدمة له، ولهذا يُفتَح به الكلام، ويُثنَّى بالتشهد. وكلُّ كلام لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، وكل خطبة ليس فيها تشهُّدُ فهي كاليد الجذماء. وإذا كان الحمد كلُّه له .... (٥) بخلاف ما إذا أثبت جنس الحمد من غير

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة ابراهيم: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين.

استغراق، فان هذا لا يثبت خصائص الربّ التي بها يمتاز عن غيره، فإن الحمد إذا كان للجنس أوجب أن يكون لغيره أفرادٌ من أفراد هذا الجنس، كما تقوله القدرية. وأما أهل السنة فيقولون: الحمد لله كلُه، وإنما للعبد حمدٌ مقيَّدٌ، لكون الله تعالى أنعمَ عليه، كما للعبد ملكٌ مقيَّدٌ. وأما الملك المستقل والحمد المستقل والملك العام والحمد العام فهو لله رب العالمين، لا إلنه إلا هو، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير.

وفي السنن (۱) عن النبي ﷺ: «من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ـ فقد أدّى شكر ذلك اليوم، ومن قال مثل ذلك إذا أمسى فقد أدّى شكر تلك الليلة». وقال تعالى: ﴿ وَمَا يِكُم مِن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم برَجِمِم مَسَكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ بَعَمُونُونَ ﴿ وَمَا يَكُم الضُّرَ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم برَجِمِم مَسَكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ بَعَمُونَ ﴿ وَمَا يَكُم الضَّرَ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم برَجِمِم مَسَكُمُ الضَّرُ وَاللّهُ الضَّرَ عَنكُم الضَّرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله الله الله أنكم تضيفونها إلى غيره بقولكم تجعلون شكركم على نعمة الله أنكم تضيفونها إلى غيره بقولكم «مُطِرنا بنَوءِ كذا وكذا». وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ النّاسَ ضُرَّدُعُوهُ مُغَلّمِينَ لَهُ اللّهِ اللّهُ وَ فَادَعُوهُ مُغَلّمِينَ لَهُ اللّهِ اللّهُ وَفَادَعُوهُ مُغَلّمِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ وَفَادَعُوهُ مُغَلّمِينَ لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وفي حديث آخر(٦): «من قال إذا أصبح الحمد لله ربي لا أشرك

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥٠٧٣) والنسائي في الكبرى (٦/٥) عن عبدالله بن غنَّام.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: ٥٣ \_ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) سورة غافر: ٦٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البزار (كما في «كشف الأستار» ٢٤/٤) وابن السني في «عمل اليوم =

به شيئًا، أشهد أن لا إلـٰه إلاّ الله، ظلَّ تغفر له ذنوبه حتى يُمسِيَ، وإن قالها حين يُمسِيْ ظلَّ تُغفَر له ذنوبه حتى يُصبح». رواه أبان المحاربي عَلَيْكُةِ.

وفي السنن نوعان من الدعاء يقال في كلّ منهما لمن دعا به أنه دعا الله باسمه الأعظم، أحدهما (٣): «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام». والآخر (٤): «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم

<sup>=</sup> والليلة» (٥٩) من حديث أبان المحاربي. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٦/١٠): فيه أبان بن أبي عياش، وهو متروك.

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (٥٩٤) فقط عن عبدالله بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: ١٠ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٠) وأبو داود (١٤٩٥) والترمذي (٣٥٤٤) وابن ماجه (٣٨٥٨) عن أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٩/ ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٦٠) وأبو داود (١٤٩٣) والترمذي (٣٤٧٥) وابن ماجه (٣٨٥٧) عن بريدة.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد». والأول سؤال بأنه المحمود، والثاني سؤال بأنه الأحد، فذاك سؤال بكونه محمودًا، وهذا سؤال بوحدانيته المقتضية توحيدًا، وهو في نفسه محمودٌ يستحق الحمد، معبود يستحقُ العبادة.

والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الربّ، أوله تحميد وآخرُه تعبيد، وقد بُسِط مثلُ هذا في مواضع، وبُيِّن أن التحميد والتوحيد مقرونانِ، ولابدَّ منهما في كل خطبة، فكل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، وكلُّ خطبة ليس فيها تشهُّدُ فهي كاليد الجذماء. والحمد مقرون بالتسبيح، ولا إله إلاّ الله مقرون بالتكبير، فذاك تحميدُه وهذا توحيدُه. قال تعالى: ﴿ فَ اَدْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللهُ الدِّينَ اللهُ اللهِ وذلك المحامد له، وذلك يتضمن جميع صفاتِ الكمال ومنع النقائص، وفي الآخر إثبات يتضمن جميع صفاتِ الكمال ومنع النقائص، وفي الآخر إثبات وحدانيته في ذلك، وأنه ليس له كُفُو في ذلك.

وقد بينًا في غير هذا الموضع أن هاذين الأصلين يجمعان جميع أنواع التنزيه، فإثباتُ المحامد المتضمنة لصفات الكمال تستلزم نَفْيَ النقص، وإثباتُ وحدانيته وأنه ليس له كفو في ذلك يَقتضِي أنه لا مثلَ له في شيء من صفات الكمال، فهو منزّه عن النقائص ومنزّه أن يماثلَه شيء في صفات الكمال، كما دلَّ على هاذين الأصلين قولُه تعالى: ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴿ اللّهُ الصّحَدُ ﴿ لَمْ يَكُنُ لَمُ كُلَّ اللّهُ الصّحَدُ ﴿ لَهُ اللّهُ الصّحَدُ ﴿ لَمْ يَكُنُ لَمُ إِلّهُ الصّحَدُ ﴿ اللّهُ الصّحَدُ ﴿ اللّهُ الصّحَدُ ﴿ اللّهُ الصّحَدُ ﴿ اللّهُ الصّحَدُ اللّهُ الصّحَدُ اللّهُ المَّكَمُدُ اللّهُ اللّهُ الصّحَدُ اللّهُ اللّهُ المَّكَمُدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة غافر: ٦٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الاخلاص: ۱ \_ ٤.

واسمه «الله» تضمّن جميع المحامد، فإنه يتضمن الإلهية المستلزمة لذلك، فإذا قيل «لا إلله إلا الله» تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع المحامد، وأنه ليس له فيها نظير، إذ هو إلله لا إلله إلا هو. والشرك كله إثبات نظير لله عز وجلّ، ولهذا يُسبّح نفسه ويُعاليها عن الشرك في مثل قوله ﴿ مَا اَتَّخَذَ اللهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيهٍ إِذَا لَدَهَبَ كُلُ إِلَيهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن اللهِ عَمّا يَصِفُون فَي عَلِم الْغَيْبِ وَالشّهكة فَي مَن اللهِ عَمّا يُشِرُون فَي فَل بَعْضِ سُبْحَن اللهِ عَمّا يَصِفُون فَي عَلِم الْغَيْبِ وَالشّهكة مِن اللهُ وَمَا كَان فِيما أَعلَهُ إِلّا اللهُ لَقسَدَنا فَسُبْحَن اللهِ رَبِ الْعَرْشِ عَمّا الْأَرْضِ هُمْ يُشِرُونَ فَي لَو كَانَ فِيما ءَالِهَ أَ إِلّا اللهُ لَقسَدَنا فَسُبْحَن اللهِ رَبِ الْعَرْشِ عَمّا الله وقصد، وعملٌ هو قصد، فنزّه يَصِفُون فَي ﴿ أَمِ القول والاعتقاد وعن أن يُعبَد معه غيره.

وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أولها: ﴿ اللهُ لا ٓ إِللهَ إِلَّا هُو ۖ الْحَى الْمُو اللهُ وَ اللهُ اللهُ

وهكذا التحميد والتوحيد، فالتحميد متضمن إثبات ما يستحقه من المحامد المتضمنة لصفات الكمال، وهو ردُّ للتعطيل، والتوحيد ردُّ للشرك، والتحميد يتضمن إثبات أسمائه الحسنى، وكلها محامد له، وهو يتضمن ذكر آياته وآلائه، فإنه محمودٌ على آلائِه كلِّها، وآياته

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: ٩١ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ٢١ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٥٥.

كلُها من آلائه، كما قد بُسِط في مواضع. فهو محمود على كلّ ما خلق، له الحمد مِلْء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد ذلك، فله الحمد حمدًا يملأ جميع ما خلقه، ويملأ ما شاء خاصة بعد ذلك، إذ كان كل مخلوق هو محمودٌ عليه، بل هو مسبِّح بحمده، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَّدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ مَسبِّح بحمده، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَّدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ مَسبِّح بحمده، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ مَسْبِح بحمده، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ اللهُ عَلْمَ اللهِ وَالْ اللهِ وَالْعَلَا اللهِ وَالْمَا عَلَيْ اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا عَلَيْ اللهِ وَالْمَا عَلَيْ اللهِ وَالْمَا عَلْمَا عَلَيْ اللهِ وَالْمَا عَلَيْ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَالْمَا عَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا عَلَيْ اللهِ وَلَا مِن مِن شَيْعِ اللهِ وَالْمَا عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عِلْمَا عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِن مِن مَنْ مَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

والتوحيد يقتضي نفي كلِّ نِدِّ ومثلٍ ونظيرٍ، وهو كمال التحميد وتحقيقه ذاك إثباته بغاية الكمال ونفي النقص، وهذا نفيُ أن يكون له مثلٌ أو نِدٌّ.

وقوله ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ قد فسَّرها كثير من المفسرين أي فصَلِّ بحمد ربك والثناء عليه، لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القول، قال<sup>(٢)</sup>: وسبّح بحمد ربك أي صلِّ له بالحمد والثناء عليه. وتفسير التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة، مثل حديث جرير المتقدم.

وأما قوله ﴿ يَحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ فقد فسروه كما تقدم، أي بحمد ربك وشكر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك، أي بذكرك ربّك وشكرِك ربّك وطاعتِك ربّك وعبادتِك ربّك، ولا ريب أن حمد الربّ والثناء عليه ركن في الصلاة، فإنها لا تتم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حمد لله وثناء عليه وتحميد له، وقد شُرِع قبل ذلك الاستفتاح، وشُرِع الحمد عند الرفع من الركوع، وهو متضمن لحمد الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير (٥/ ٣٣٣).

وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين، قالوا ـ واللفظ للبغوي (١) \_: "وسبّح بحمد ربك" أي صَلِّ بأمر ربك، وقيل: صلِّ له بالحمد له والثناء عليه. فهذا القول الأول الذي ذكره البغوي هو مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السُّدِّي التفسيرَ من أصحاب ابن عباس. وروى ابن أبي حاتم (٢) عن أسباط عن السدّي عن أبي مالك: قوله ﴿ بِحَمّدِ ﴾ أي بأمر. وتوجيه هذا أن قوله «بحمده» أي بكونه محمودًا، كما قد قيل في قول القائل «سبحان الله وبحمده»، قيل: سبحان الله ومع حمده أسبّحه، أو أسبّحه بحمدي له، وقيل: سبحان الله وبحمده سبّحناه، أي هو المحمود على ذلك، كما تقول: فعلتُ هذا بحمد الله، وصلينا بحمد الله، أي بفضله وإحسانه الذي يستحقُّ الحمد عليه. وهو يرجع إلى الأول، كأنه قال: بحمدِنا لله فإنه المستحق لأن نحمده على ذلك.

وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على ذلك، حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرعه، فإذا سبّحنا سبّحنا بحمده، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَ أَنفُسِهِمْ ﴾ (٢) كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَ أَنفُسِهِمْ ﴾ (٢) الآية. وقد يكون القائل الذي قال: «فسبح بحمد ربك» أي بأمره أراد المأمور به، أي سبّحه بما أمرك أن تُسبّحه به، فيكون المعنى: سببّح المأمور به، أي سبّحه بما أمرك أن تُسبّحه به، فيكون المعنى: سببّح التسبيح الذي أمرك ربّك به، كالصلاة التي أمرك بها. وقولنا «صليتُ بأمر الله» و«سبّحتُ بأمر الله» يتناول هذا وهذا، يتناول أنه أمرَ بذلك ففعلتُه بأمره لم أبتدعُه، وأني فعلتُ بما أمرني به لم أبتدعْ.

<sup>(</sup>١) معالم التنزيل (٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) لا يوجد النص في تفسيره المطبوع.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٦٤.

فأما هذه الآية ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُومٍ الْهُ (۱) فلم يذكر البغوي وابن الجوزي إلا أنه الصلاة كما ذكرنا، وكذلك آية (ق»، قال ابن الجوزي (۲): «وسبّح بحمد ربك» أي صل بالثناء على ربك والتنزيه عما يقول المبطلون. فذكر الثناء والتنزيه عما يقول المبطلون تفسيرًا للحمد. فأما البغوي (۳) فإنه قال: فصل حمدًا لله. وهو ينقل ما يذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع، والثعلبي يذكر ما قاله غيره، سواء قاله ذاكرًا أو آثرًا، ما يكاد هو يُنشىء من عنده عبارة، وهذه عبارة طائفة قالوا: «سبح بحمد ربك» صل حمدًا لله أي شكرًا. وهذا بنى على قول من قال: «بحمد ربك» أي بكونه محمودًا، ثم وهذا بني على قول من قال: «بحمد ربك» أي بكونه محمودًا، ثم جعل المصدر يضاف إلى المفعول.

وليس المراد أن الحمد غير التسبيح، بل نفس تسبيح الله هو حمد الله. ولفظ التسبيح يُراد به جنس الصلاة، وقد يُراد به جنس الصلاة، وقد يُراد به النافلةُ خصوصًا، فإن الفرض لما كان له اسمٌ يخصُّه جعل هذا اللفظ للنافلة، كما في الحديث (٤): كان رسول الله على بسبّح على راحلته حيث توجَّهت به راحلته. وكان يُصلِّى سُبحة الضحى، ومنه ما رواه مسلم في صحيحه (٥) عن حفصة قالت: ما رأيت رسول الله على في سبحته قاعدًا، حتى كان قبل وفاته ما رأيت رسول الله على في سبحته قاعدًا، حتى كان قبل وفاته

<sup>(</sup>۱) سورة طه: ۱۳۰.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير (٨/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) معالم التنزيل (٢٢٦/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٩٣، ١٠٩٧، ١١٠٤) ومسلم (٧٠١) عن عامر بن ربيعة.

<sup>(</sup>٥) برقم (٧٣٣).

بعام - وفي رواية: أو اثنين - فكان يصلي في سبحته قاعدًا، وكان يقرأ فيها بالسورة فيُرتّلها، حتى يكون أطول من أطول منها. ومنه أيضًا ما أخرجاه في الصحيحين<sup>(۱)</sup> عن عائشة قالت: ما رأيتُ رسولَ الله على يُصلِّي سبحة الضحى قَطُّ، وإنّي لأسبّحها، وإن رسول الله على ليَدَعُ العمل وهو يُحِبّ أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيُفرَض عليهم.

لكن هذا يوجد في كلام الفصحاء، تسمية التطوع سُبْحة، خصُّوه بذلك. وأما في كلام النبي ﷺ فيحتاج إلى نقلِ عنه.

ويراد بالتسبيح جنس ذكر الله تعالى، يقال: فلان يُسبِّح، إذا كان يذكر الله. ويدخل في ذلك التهليل والتحميد، ومنه سُمِّيت «السبَّاحة» للإصبع التي يشير بها، وإن كان يشير بها في التوحيد. ويراد بالتسبيح قول العبد «سبحان الله»، وهذا أخصُّ به.

وفي السنن (٢): لما أنزل الله تعالى ﴿ فَسَيِّحُ بِالسَّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَا فَاللَّهُ وَلَمَا نَزِل ﴿ سَيِّحِ ٱلسَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ فَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله النبي عَلَيْ قال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في قال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم». وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ قال: «من قال في يوم مئة مرة: سبحان الله وبحمده، حُطَّتُ عنه خطاياه ولو كأنت مثل زبد البحر».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۲۸، ۱۱۷۷) ومسلم (۷۱۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۸۲۹) وابن ماجه (۸۸۷) عن عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٤٠٦، ٦٦٨٢، ٧٥٦٣) ومسلم (٢٦٩٤) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٤٠٥) ومسلم (٢٦٩٢).

وقد قيل: إن الصلاة إنما سُمِّيتْ تسبيحًا لاشتمالها على القيام والقراءة، وتُسمَّى ركعة وسجدة لاشتمالها على الركعة والسجدة. لكن فرق بين قوله «سبح اسم ربك الأعلى» و«العظيم» فهذه قد فُسِّرتْ بالتسبيح المجرد قول العبد في ركوعه وسجوده: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى وبين قوله «فسبح بحمد ربك»، فان هذا إذا قيل: إن المراد بحمدك ربّك أمرٌ بالتسبيح وبالحمد، كقوله «سبحان الله وبحمده».

والمصلي إذا حَمِدَ ربَّه في القيام، أو في القيام والقعود، وسبَّح في الركوع والسجود، فقد جمع التسبيح والحمد، فسبَّح بحمد الله. فالصلاة تسبيح بحمد ربه، كما بيَّن النبي ﷺ ذلك.

وقد فَسَر طائفة من السلف قوله ﴿ وَسَبِّحَ بِحَمَّدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ الله بِالتسبيح بالكلام (٢) ، وذكروا أنواعًا: التسبيح عند افتتاح الصلاة ، والتسبيح عند القيام من المجلس، فروى ابن أبي حاتم (٣) عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص: ﴿ وَسَيِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ قَالَ : هَذَا أَرَاد أَن يقوم الرجل من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. هكذا رواه وكيع، ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله وبحمده . وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «حين تقوم» قال: من كل مجلس . وعن طلحة عن عطاء: حين تقوم من كل مجلس، إن كنتَ أحسنت وعن طلحة عن عطاء: حين تقوم من كل مجلس، إن كنتَ أحسنت ازددتَ خيرًا، وإن كان غير ذلك كان هذا كفارةً له .

وقال طائفة: حين تقوم إلى الصلاة، وكذلك قال الضحاك: حين تقوم إلى الصلاة المفروضة، وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة من

<sup>(</sup>١) سورة الطور: ٤٨.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الطبري (۲۲/۲۷ ـ ۲۳).

<sup>(</sup>٣) لا يوجد النص في النسخة المطبوعة. ورواه أيضًا الطبري (٢٢/٢٧).

ليلٍ أو نهار، وفي رواية جُويبر عن الضحاك قال: هو قول الرجل إذا استفتح الصلاة «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إلله غيرُك». وقال أبو الجوزاء: حين تقوم من منامك من فراشك. وعلى هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة النهار، فهو أمر بصلاة الظهر والعصر.

و «إدبار النجوم» فسرها طائفة بركعتي الفجر (١)، وروى ابن عينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «وإدبار النجوم» قال ابن عباس: هو التسبيح أدبار الصلاة.

قلت: لعلَّ هذا تفسير لقوله ﴿وَأَدَبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللهِ السَّبُودِ ﴿ اللهِ أنسب وقد رُوِي عن طائفة من السلف (٣) أن «أدبار السجود» الركعتان بعد المغرب، و (إدبار النجوم» ركعتا الفجر، فإحداهما تشتبه بالأخرى فقوله ﴿ وَمِنَ ٱلنَّلِ فَسَبِّحَهُ وَأَدَبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴿ ﴾ ، إذا فُسِّر هذا بالتسبيح دُبُر الصلاة كان اللفظ دالاً على هذا. والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم والله أعلم - أرادوا أن أول ما يُكتب في صحيفة النهار ركعتا الفجر، وآخر ما يُرفع ركعتا المغرب، فقد رُوِي أنهما تُرفعان مع عمل النهار.

قلت: ولفظ التسبيح يتناول هذا كله، منه واجب ومنه مستحب.

(آخره، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا).

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري (۲۷/ ۲۳ \_ ۲۶) و «الدر المنثور» (٧/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>۲) سورة ق: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري (٢٦/ ١١٢ ـ ١١٣) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣١٠).

مسألة في إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟



الذي يدلُّ عليه القرآنُ واللغةُ والاعتبار أن إخوةَ يوسف ليسوا بأنبياء، وليس في القرآن ولا عن النبي عَلَيْ بل ولا عن أصحابه خبرٌ بأن الله تعالى نبَّأهم. وإنما احتجّ من قال إنّهم نُبَّتُوا بقوله في آيتي البقرة والنساء ﴿وَالْأَسْبَاطِ﴾(١)، وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب، والصواب أنه ليس المراد بهم أولادُه لصلبه بل ذُريَّتُه، كما يقال فيهم أيضًا «بنو إسرائيل»، وكان في ذريته الأنبياء، فالأسباط من بني إسماعيل.

قال أبو سعيد الضرير: أصل السبط شجرة ملتقة كثيرة الأغصان "
فسُمُّوا الأسباط لكثرتهم، فكما أن الأغصان من شجرة واحدة، كذلك
الأسباط كانوا من يعقوب. ومثل السبط الحافد، وكان الحسن والحسين
سبْطَي رسولِ الله ﷺ، والأسباط حفدة يعقوب ذَرارِي أبنائه الاثني
عشر. وقال تعالى: ﴿ وَمِن قَوْرٍ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْمَقِي وَبِدِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَمَن قَوْرٍ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْمَقِي وَبِدِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَمِن قَوْرٍ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْمَقِي وَبِدِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَمِن قَوْرٍ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْمَقِ مَنْ وَالله عَلَي الله الله الله الله عَلَي أَن الأسباط هم وقطعته من بني إسرائيل، كلُّ سِبْطِ أُمةٌ، لا أنهم بنوه الاثنا عشر. بل لا معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطًا، فالحال أن السبْط هم الجماعة من الناس.

ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب، لم يُرد أنهم أولادُه لصلبه، بل أرادَ ذريتَه، كما يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصيصُ الآية ببنيه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٣٦، وسورة النساء: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر «لسان العرب» (سبط).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٥٩ ـ ١٦٠.

لصلبه غلطٌ، لا يدلُّ عليه اللفظُ ولا المعنى، ومن ادّعاه فقط أخطأ خطأً بيِّنَا (١).

والصواب أيضًا أن كونهم أسباطًا إنما سُمُّوا به من عهد موسى للآية المتقدمة، ومن حينئذ كانت فيهم النبوة، فإنه لا يُعرَف أنه كان فيهم نبيٌّ قبلَ موسى إلا يوسف. ومما يؤيِّد هذا أنّ الله تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُدَ وَسُلَيَّمَانَ ﴾ الآيات (٢)، فذكر يوسف ومن معه، ولم يذكر الأسباط، فلو كان إخوة يوسف نُبُّتُوا كما نُبِّىءَ يوسف لذُكِروا معه.

وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب النبوة، وإن كان قبل النبوة، كما قال عن موسى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾ (٣) الآية، وقال في يوسف كذلك، وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، نبيّ من نبي من نبي من نبي الكانت إخوتُه أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرم، وهو تعالى لما قصَّ قصَّة يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أبيهم، ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة، ولا شيئا من خصائص الأنبياء، بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم، بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر سبحانه عن أحدٍ من الأنبياء ـ لا قبلَ النبوة ولا بعدها ـ أنه فعلَ مثلَ هذه الأمورِ العظيمة، من عقوق الوالد وقطيعةِ الرحم وإرقاقِ المسلم

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر من قال بذلك في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (١/٣١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: ١٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٨٢، ٣٣٩٠) عن ابن عمر بنحوه.

وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البين وغير ذلك مما حكاه عنهم، ولم يَحْكِ شيئًا يناسب الاصطفاء والاختصاص الموجب لنبوتهم، بل الذي حكاه يخالف ذلك، بخلاف ما حكاه عن يوسف.

ثمّ إن القرآن يدلُّ على أنه لم يأتِ أهلَ مِصْرَ نبيٌّ قبلَ موسى سوى يوسف، لآية غافر (١)، ولو كان من إخوة يوسف نبيُّ لكان قد دعا أهل مصر، وظهرت أخبار نبوته، فلما لم يكن ذلك عُلِمَ أنه لم يكن منهم نبيُّ. فهذه وجوهٌ متعددةٌ يُقوِّي بعضُها بعضًا.

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر، وهو أيضًا، وأوصى بنقله إلى الشام، فنقلَه موسى.

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَصَلَ من ظَنِّ أنهم هم الأسباط، وليس كذلك، إنما الأسباط ذريتهم الذين قُطِّعُوا أسباطًا من عهد موسى، كل سِبْط أمة عظيمة. ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب لقال: "ويعقوب وبنيه"، فإنه أوجز وأَبْيَنُ. واختير لفظ «الأسباط» على لفظ «بني إسرائيل» للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطًا من عهد موسى. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤.



فتوي

في قراءة القرآن بما يخرجه عن استقامته

الحمد لله رب العالمين.

ما تقول أثمة الدين ـ رضي الله عنهم أجمعين، وجعلَهم عاملين بما عَلِمُوا، مخلصين مصيبين ـ في قراءة القرآن بما يُخرِجُه عن استقامتِه التي أجمع أثمة القراءة عليها، من تمطيط أو ترجيع بالألحان المُطْرِبة، أو مَد مُجمَع على مَدّه، أو إظهار ما أُجْمع على الله و تَشْدِيدِ ما أُجمع على على إظهارِه، أو إظهارِ ما أُجمع على الإدغامِه، أو إدْغامِ ما أُجمع على إظهارِه، أو تشديدِ ما أُجمع على تخفيفِه، أو تخفيفِ ما أُجمع على تشديدِه، أو بما يُزيلُ الحرف عن تخفيفِه، أو تحفيفِ ما أُجمع على تشديدِه، أو بما يُزيلُ الحرف عن مخرجِه أو صفتِه، وما أشبة ذلك مما يُعانيه بعض القراء، هل تَجُوز تلك القراءة وهل يجوزُ سَماعُها أو استماعُها؟ فإن لم تَجُزْ فهل يَلزَمُ سامعَها أن يُنكِر على قارئها؟ فإن لَزمَه وتَرَكَ فهل يأثَمُ وإن أنكر على قارئها، ولم يَقْبَل القارىء ، فهل يجب عليه شيء أم لا؟ أَفْتُونا مأجورين، وحمكم الله، والحمد لله وحده.

أجابَ شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية:

الحمد لله. الناسُ مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع، كما كان يقرأه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ، فإنّ القراءة سنةٌ يأخذُها الآخِرُ عن الأول.

وقد تنازع الناسُ في قراءة الألحانِ، منهم مَن كرهَها مطلقًا بل حَرَّمها، ومنهم من رخَّصَ فيها (١)، وأعدلُ الأقوالِ فيها أنها إن كانت موافقةً لقراءة السَّلفِ كانت مشروعةً، وإن كانت من البدع المذمومة

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل القول في ذلك في «زاد المعاد» (١/ ٤٦٦ \_ ٤٧٥).

نُهِيَ عنها. والسلفُ كانوا يحسِّنون القرآنَ بأصواتِهم من غيرِ أن يتكلفوا أوزانَ الغِناء، مثلَ ما كان أبو موسى الأشعري يَفعلُ، فقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «لقد أُوتِيَ هذا مِزْمارًا من مَزاميرِ آلِ داودَ» (۱). وقال لأبي موسى الأشعري: «مررتُ بك البارحة وأنتَ تقرأ، فجعلتُ أستمعُ لقراءتِك»، فقال: لو علمتُ أنك تسمعُ لَحبَّرتُه لكَ تحبيرًا (۲). أي لحسَّنتُه لك تحسينا. وكان عمر يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، ذَكِّرْنا ربَّنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون لقراءته.

وقد قال النبي عَلَيْ : "زَيَّنُوا القرآنَ بأصواتِكم" (٣). وقال: "لَلهُ أَشَدُّ أَذَنًا إلى الرجلِ الحسنِ الصوتِ بالقرآنِ من صاحبِ القَيْنَةِ إلى قَيْنَتِه (٤). وقال: "ليس منّا من لم يَتَغَنَّ بالقرآن (٥).

وتفسيرُه عند الأكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو تُحسِيْن الصوتِ به. وقد فَسَّره ابن عيينة ووكيع وأبو عبيد على الاستغناء به. فإذا حَسَّنَ الرجلُ صوتَه بالقرآن كما كان السلف يفعلونه ـ مثل أبي موسى الأشعري وغيره ـ فهذا حسن.

وأما ما أُحدِثَ بعدَهم من تكلُّفِ القراءةِ على ألحانِ الغناءِ فهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٤٨) ومسلم (٧٩٣) عن أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٧٠)، قال الهيثمي: فيه خالد ابن نافع الأشعري، وهو ضعيف. وانظر «فتح الباري» (٩٣/٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٨٣/٤) ٢٨٥، ٢٩٦، ٣٠٤) وأبو داود (١٤٦٨) والنسائي (٣) أخرجه أحمد (١٤٦٨) وابن ماجه (١٣٤٢) من حديث البراء بن عازب. وصححه ابن حبان والحاكم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/٦ و٢٠) وابن ماجه (١٣٤٠) من حديث فضالة بن عبيد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٥٢٧) عن أبي هريرة.

يُنْهَى عنه عند جمهور العلماء، لأنه بدعة، ولأن ذلك فيه تشبيه القرآن بالغناء، ولأن ذلك يُورِثُ أن يَبقَى قلبُ القارىء مصروفًا إلى وزنِ اللفظ بميزان الغناء، لا يَتدبَّرهُ ولا يَعقِله، وأن يَبقَى المستمعون يُصغُون إليه لأجل الصوتِ الملحّن كما يُصْغَى إلى الغناء، لا لأجلِ استماع القرآن وفهمِه وتدبُّرِه والانتفاع به. والله سبحانه أعلم.

\* \* \*



## رسالة في قوله عَلَيْهُ:

"إذا دَخَل أحدكم على أخيه المسلم فأطعَمه طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» \*

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، وسلَّم تسليما.

روى الإمام أحمد في «مسنده»(۱): حدثنا حسين بن محمد، ثنا مسلم \_ يعني ابن خالد \_ عن زيد بن أسلم عن سُمَيّ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال ﷺ: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا، فليأكُلُ من طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شرابًا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه».

هذا حديث رواه مشهورون، ومسلم بن خالد الزنجي وثَقه بعض الأئمة وضعَّفه بعضهم. وقد رُوِي هذا الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة، رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة (٢)، وقد رُوِي موقوفًا. وقد رأيت للشيخ أبي عمر بن عبدالبر رسالة (٣) أملاها حين بلغه \_ وهو بشاطبة \_ أن قومًا عابوه بأكلِ طعام السلاطين وقبول جوائزهم:

قُلْ لمن يُنكِر أَكْلِي لطعامِ الأُمَرِراءِ أنت من جهلِك هذا في مَحلِ السفهاءِ

لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من المسلمين والسلفِ الماضين هو ملاك الدين، فقد كان زيد بن ثابت

<sup>(</sup>۱) ۲/۹۹٪. وأخرجه أيضًا أبو يعلى في «مسنده» (٦٣٥٨) والحاكم في «المستدرك» (١٢٦/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٢٦/٤) من هذا الطريق.

٣) لم أجد لها ذكرًا ضمن مؤلفاته.

- وكان من الراسخين في العلم - يَقْبَل جوائزَ معاويةَ وابنه يزيد، وكان ابن عمر مع ورعه وفضله يَقبل هدايا صِهْرِه المختار بن أبي عبيد، ويأكل طعامه ويأخذ جوائزه، وكان المختار غيرَ مختار.

وقال عبدالله بن مسعود ـ وكان قد مُلِيءَ علمًا من قَرْنِه إلى مشاعبِه ـ لرجلٍ سأله فقال: إنّ لي جارًا يعمل الربا، ولا يجتنب في مكسبه الحرام، يدعوني إلى طعامِه إذا جِئتُ، فقال: لك المَهْنَأ وعليه المأثمُ مالم تعلم الشيء بعينه حرامًا.

وسئل عثمان بن عفان عن جوائز السلطان فقال: لَحمُ ظُبْيِ ذكيٍّ.

وكان الشعبي ـ وهو من كبار التابعين وعلمائهم ـ يُؤدِّب بني عبدالملك بن مروان، ويَقبل جوائزَه، ويأكل طعامَه.

وكان إبراهيم النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري - مع زهده وورعه - وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبان ابن عثمان والفقهاء السبعة - حاشا سعيد بن المسيّب - يقبلون جوائز السلاطين والأمراء. وقبل الحسنُ والشعبي جائزة ابن هبيرة لما سألهما عن حاله مع عبدالملك. وكان سفيان الثوري مع فضله وورعه يقول: جوائزُ السلطان أحبُّ إليَّ من صِلاتِ الإخوان، لأنَّ الإخوان يَمُنُون والسلطان لا يَمُنُّ.

ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثير، وقد جمع الناس فيه أبوابًا، ولأحمد بن خالد فقيه الأندلس وعالِمها في ذلك كتابٌ، حَمَلَه على جَمْعِه ووَضْعه طَعْنُ أهلُ بلادِه عليه في قبوله جوائزَ عبدالرحمن الناصر إذ نقلَه إلى المدينة بقرطبة، وأسكنه دارًا من دُورِ الجامع قُرْبَه، وأجرى عليه الرزق من الطعام والشراب والإدام والناض. وله ولمثله في بيت

المال حظٌّ، والمسئولُ عن التخليط فيه هو السلطان، كما قال عبدالله ابن مسعود: لكَ المَهْنَأُ وعليه المأثمُ لما لم تعلم الشيءَ بعينه حرامًا.

ومعنى قولِ ابن مسعود هذا قد اجتمع عليه العلماءُ مالم تعلم الشيء بعينه حرامًا مأخوذًا من غير حِلّه، كالخبزة وشِبْهها من الطعام والثوب والدابّة، وما كان مثل ذلك كلّه من الأشياء المبيعة غصبًا أو سرقة، أو مأخوذة بظلم بَيِّن لا شبهة فيه، فهذا الذي لم يَختلف أحدٌ في تحريمه وسقوطِ عدالة مستحلِّ الحلّة وأخذه وتملكه، وما أعلمُ أحدًا من علماء التابعين تورَّع عن جوائز السلطان إلاّ سعيد بن المسيب بالمدينة ومحمد بن سيرين بالبصرة، وهما قد ذهبا مثلا بالورع، وسلك سبيلهما في ذلك أحمد بن حنبل وأهلُ الزهد والورع والتقشف رحمة اللهِ عليهم أجمعين.

والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل، ولا يَحِلُّ لمن وفَّقه الله تعالى وزَهِد فيها أن يُحرِّم ما أباحَ الله منها. والعجب من أهل زماننا يعيبون الشهواتِ وهم يستحلُّون المحرماتِ والمنكرات، ومثالُهم عندي كالذين سألوا عبدالله بن عمر عن المُحرِم يَقتُل القُرادَ والقملة، فقال للسائلين: مِن أين أنتم؟ فقالوا: من أهل الكوفة، فقال: تسألوني عن هذا وأنتم قتلتم الحسين بن علي؟!

وروى عبدالله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أتاك من غيرِ مسألة فخُذْه، وتَموَّلْه»(١).

وروى أبو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله عن النبي ﷺ معناهُ(٢)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱٤٧٣، ۲۱۲۷، ۷۱۲۶) ومسلم (۱۰٤٥).

<sup>(</sup>٢) لم أجد حديثهما، وفي الباب عن غيرهما من الصحابة، انظر «مجمع الزوائد» (٢/ ١٠٠).

وفي حديث أحدهما: «إنما هو رزقٌ رَزَقَه الله»، وفي لفظ بعض الرواة: «فلا تَرُدَّ على اللهِ رِزقَه».

وهذا كله عند أهل العلم مركّبٌ مبنيٌّ على ما أجمعوا عليه، وهو الحق فيمن عرف الشيءَ المحرّم بعينه أنه لا يَحِلُّ له (١). والله سبحانه وتعالى أعلم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، وسلَّم تسليما.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الموضوع: "فتح الباري" (٣٨/٣٣، ١٥٣/١٣ ـ ١٥٤).

جواب سؤال سائلٍ سألَ عن حرف «لو»



الحمد لله الذي علَّم القرآن، خلق الإنسان، علَّمه البيان، وأشهد أن لا إلله إلاّ الله وحدَه لا شريكَ له الباهرُ البرهان، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله المبعوثُ إلى الإنس والجانّ، صلى الله عليه وآله وسلَّم تسليمًا يَرضَى به الرحمن.

سألتَ \_ وفَقك الله \_ عن معنى حرف «لو»، وكيف يتخرج قول عمر رضي الله عنه: «نعم العبدُ صهيبٌ، لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِه»(١) على معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون في ذلك، واقتضبت الجواب اقتضابًا أوجب أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعة، مع بُعدِ عهدي بما بلغني مما قاله الناس في ذلك، وإني ليس يَحضُرني الساعة ما أراجعه في ذلك. فأقول، والله الهادي النصير:

الجواب مرتبٌ على مقدمات:

إحداها: أن حرف «لو» المسئول عنها من أدوات الشرط، وأن الشرط يقتضي جملتين إحداهما شرطٌ والأخرى جزاء وجواب، وربما سُمِّيَ المجموع شرطًا، وسُمِّيَ أيضًا جزاءً. ويقال لهذه الأدوات أدوات الشرط وأدوات الجزاء، والعلم بهذا كلّه ضروريٌّ لمن كان له عقلٌ وعلمٌ بلغة العرب، والاستعمال على ذلك أكثر من أن يُحصَر،

<sup>(</sup>۱) لم يثبت هذا عن عمر وإن اشتهر على لسان الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية. ورُوِي معناه من حديث عمر مرفوعًا في حق سالم مولى أبي حذيفة، ونصه كما في «الحلية» (۱/۱۷۷): «إن سالمًا شديد الحبّ لله عز وجل، لو كان لا يخاف الله ما عصاه». وسنده ضعيف، انظر «المقاصد الحسنة»: ٤٤٩، و«الدرر المنتثرة»: ١٩٦٠.

كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنْظُ نَا لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَقُومَ ﴾ (١) ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمَكُمُ وَأَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ (١) ، ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللّهُ فِيمِ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿ (١) ، ﴿ وَلَوْ رُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ ﴿ (١) ، ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لِلّهُ وَالنّبِينَ وَمَا أُنزِكَ مَا أَذِلْكَ مَا أَخِراكُمْ إِلّا خَبَالًا ﴾ (٥) ، ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أُنزِكَ مَا أَنْزِكَ وَمَا أَنْزِكَ وَلَا يَعَالُواْ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أُنزِكَ إِلَا خَبَالًا ﴾ (٥) ، ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أُنزِكَ

الثانية: أن هذا الذي تسميه النحاة شرطًا هو في المعنى سبب لوجود الجزاء، وهو الذي تُسمّيه الفقهاء علّة ومقتضيًا ومُوجِبًا ونحو ذلك، فالشرط اللفظي سبب معنوي. فتفطّن لهذا، فإنه موضع غَلِط فيه كثير ممن يتكلم في الأصول والفقه، وذلك أن الشرط في عُرف الفقهاء ومن يجري مجراهم من أهل الكلام والأصول وغيرهم هو ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب، وعلامتُه أنه يلزم من عَدَمِه عدمُ المشروط، ولا يلزم من وجودٍه وجودُ المشروط.

ثمّ هو منقسمٌ إلى ما عُرِف كونُه شرطًا بالشرع، كقولهم: الطهارة والاستقبال واللباس شرط لصحة الصلاة، والعقل والبلوغ شرطً لوجوب الصلاة، فإن وجوب الصلاة على العبد يتوقَّف على العقل والبلوغ، كما تتوقف صحة الصلاة على الطهارة والستارة واستقبال

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: ٤٧.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: ٨١.

القبلة، وإن كانت الطهارة والستارة أمورًا خارجةً عن حقيقة الصلاة. ولهذا يفرقون بين الشرط والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو العقد، كالركوع والسجود، وكالإيجاب والقبول؛ وبأن الشرط خارجٌ عنه، فإن الطهارة يلزم من عَدَمِها عدمُ صحةِ الصلاة، ولا يلزم من وجودِها وجودُ الصلاة.

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافها، كما يقولون في باب الجمعة، منها ما هو شرطٌ للوجوب بنفسه، ومنها ما هو شرطٌ للوجوب بغيره، ومنها ما هو شرطٌ للإجزاء دون الصحة، ومنها ما هو شرطٌ للصحة. وكلام الفقهاء في الشروط كثير جدًّا، لكن الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إنما يتم على قول من يُجوِّز تخصيصَ العلَّةِ منهم، وأما من لا يُسمِّي علةً إلا ما استلزمَ من الحكم ولزمَ من وجودِها وجودُه على كل حالٍ، فهؤلاء يجعلون الشرطَ وعدمَ المانع من جملة أجزاء العلة.

وإلى (١) ما يُعرَفُ كونُه شرطًا بالعقل وإن دلَّ عليه دلائل أخرى، كقولهم: الحياة شرطٌ في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، والعلم شرطٌ في الإرادة، ونحو ذلك، وكذلك جميع صفات الأجسام وطباعها لها شروط تُعرَف بالعقل أو بالتجارب أو بغير ذلك. وقد تُسمَّى هذه شروطًا عقلية، والأول شروطًا شرعية.

وقد يكون من هذه الشروط ما يُعرَف اشتراطُه بالعرف، ومنه ما يُعرَف باللغة، كما يُعرَف أن شرطَ المفعول وجودُ فاعلٍ، وإن لم

<sup>(</sup>١) هذا القسم الثاني مما مضى في قول المؤلف: «هو منقسم إلى ما عُرِف كونُه شرطًا بالشرع».

يكن شرطُ الفاعل وجود مفعول، فيلزم من وجود المفعولِ المنصوبِ وجودُ فاعلٍ، ولا ينعكس. بل يلزم من وجودِ اسم منصوب أو مخفوضٍ وجودُ مرفوع، ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوبٌ ولا مخفوضٌ، إذِ الاسمُ المرفوع \_ مُظْهَرًا أو مُضْمَرًا \_ لابُدَّ منه في كل كلام عربي، سواءٌ كانت الجملة اسميَّةً أو فعليةً.

فقد تبيَّن أن لفظ الشرط في هذا الاصطلاح يدلُّ عدمُه على عدم المشروط مالم يَخْلُفُه شرطٌ آخر، ولا يدلُّ ثبوتُه من حيث هو شرطَ على ثبوت المشروط.

وأما الشرط في الاصطلاح الذي يُتكلّم به في باب أدوات الشرط اللفظية \_ سواءٌ كان المتكلم [نحويًا] أو فقيهًا وما يتبعه من متكلم وأصولي ونحو ذلك \_ فان وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي هو الجزاء والجواب، وعدمُ الشرط هل يدلُّ على عدم المشروط؟ مبنيٌّ على أن عدم العلَّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف وتفصيل قد أُومِيء إليه.

الخوف (۱) لو فُرِضَ عَدَمُه لكان مع هذا العدم لا يَعصي الله، لأن ترك المعصية له قد يكون لخوف الله، وقد يكون لأمر آخر: إما لنزاهة الطبع أو إجلال الله أو الحياء منه أو لعدم المقتضي إليها، كما كان يقال عن سليمان التيمي: إنه كان لا يُحسِنُ أن يَعصِيَ الله. فقد أخبرنا عنه أن عدم خوفِه لو فُرِضَ موجودًا لكان مستلزمًا لعدم معصية الله، لأن هذا العدم يضاف إلى أمور أخرى: إمّا عدمُ مُقتضٍ أو وجودُ مانع، مع أن هذا الخوف حاصلٌ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعلَّ قبلها سقطًا. وهذا شرحٌ لمعنى الأثر.

وهذا المعنى يفهمه من الكلام كلُّ أحدٍ صحيح الفطرة، لكن لما وقع في بعض القواعد اللفظية والعقلية نوعُ توسُّع \_ إمّا في التعبير وإمّا في الفهم \_ اقتضى ذلك خَللًا إذا بَنى على تلكُ القواعد المحتاجة إلى تتميم، فإذا كان للإنسان فهمٌ صحيحٌ ردَّ الأشياءَ إلى أصولها، وقرَّر النظر على معقولها، وبَيَّنَ حكمَ تلك القواعد وما وقعَ فيها من تجورُّز أو توسُّع، فإن الإحاطة في الحدود والضوابط غير تحرير (١).

ومنشأ الإشكالِ أخدُ كلام بعض النحاة مسلَّمًا أن المنفي بعد «لو» مُثبَتٌ، والمثبتُ بعدها منفيٌ، أو أن جواب «لو» منتف أبدًا، وجواب «لولا» ثابت أبدًا، وأن «لو» حرفٌ يمتنع به الشيء لامتناع غيره، و«لولا» حرفٌ يدلُّ على امتناع الشيء لوجود غيره مطلقاً. فإن هذه العبارات إذا قُرِنَ بها «غالبًا» كان الأمر قريبًا، وأما أن يُدَّعَى أن هذا مُقتضى الحرف دائمًا فليس كذلك، بل الأمر كما ذكرناه من أن «لو» حرف شرط تدلُّ على انتفاء الشرط، فإن كان الشرط ثبوتيًا فهي «لو» محضة، وإن كان الشرط عدميًا مثل «لولا» و«لو لم» دَلَّتْ على انتفاء هذا العدم بثبوتِ نقيضِه، فيقتضي أن هذا الشرط العدمي مستلزم لجزائه، إنْ وجودًا وإنْ عدمًا، وأن العدم منتف. وإذا كان عدمُ شيء سببًا في أمر فقد يكون وجودُه سببًا في عدمه، وقد يكون وجودُه أيضًا سببًا في وجوده، بأن يكون الشيء لازمًا لوجود الملزوم ولعدمه، والحكم ثابت مع العلَّة المعينة، ومع انتفائها لوجود علة أخرى.

وإذا عرفتَ أنَّ مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرط، وأنَّ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

فهمَ نَفْي الجزاء منها ليس أمرًا لازمًا، وإنما يُفهَم باللزوم العقلي أو العادة الغالبة، وعَطَفْتَ على ما ذكرتُه من المقدمات زالَ الإشكالُ بالكلية.

وكان يمكننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاء، وقد تدلُّ أحيانًا على ثبوته: إمّا بالمجاز المقرون بقرينةٍ أو بالاشتراك، لكن جَعْل اللفظ حقيقةً في القدر المشترك أقربُ إلى القياس. مع أن هذا إن قاله قائل كان سائغًا في الجملة، فإنّ الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني الحروف: هل هي مقولةٌ بالاشتراك أو بالتواطؤ أو بالحقيقة والمجاز، وإنما الذي يجب أن نعتقد بطلانه ظَنُ ظانً ظَنَّ أَنْ لا معنى لـ «لو» إلاّ عدمُ الجزاء والشرط، فإن هذا ليس بمستقيم البتّه. والله سبحانه أعلم.

\* \* \*

فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع



هذا فصل فيما ذكره الحافظ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية في الكلام على الإجماعات، ومن جملتها الكلام على ما ذكره الشيخ الإمام أبو محمد ابن حزم.

قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصنّف في مسائل الإجماع: أما بعد، فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية، يُرجَع إليه ويُفزَع نحوه ويُكفّر من خالفَه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإنّا أمّلنا بعون الله أن نجمع المسائل التي صحّ فيها الإجماع، ونفردها من سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء.

إلى أن قال: وقد أدخَلَ قومٌ في الإجماع ما ليس فيه، فقومٌ عدُّوا قولَ الأكثر إجماعًا، وقومٌ عدُّوا مالا يعرفون فيه خلافًا، وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه، فحكموا على أنه إجماع، وقومٌ عدُّوا قولَ الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفًا إجماعًا، وقومٌ عدُّوا اتفاقَ العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر كانت للعصر الأول قبله إجماعًا.

قال: وكلُّ هذه الآراء فاسدةٌ. ويكفي من فسادِها أنهم يتركون في كثيرٍ من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماعٌ. وإنما نَحَوْا في تسمية ما وصفنا إجماعًا عنادًا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى تركِ اختياراتهم الفاسدة.

قال: وأيضًا فإنهم لا يُكفِّرون من خالفَهم في هذه المعاني، ومن شرطِ الإجماع الصحيح أن يُكفَّر من خالفَه بلا اختلافٍ من أحدٍ من المسلمين في ذلك، فلو كان ما ذكروه إجماعًا لكُفِّر مخالفوهم، بل

لكَفَّروهم لأنهم يخالفونها كثيرًا.

قلت: أهلُ العلم والدين لا يُعاندون، ولكن قد يعتقد أحدهم إجماعًا ما ليس بإجماع، لكون الخلاف لم يبلغه، وقد يكون هناك إجماعٌ لم يعلمه. فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال بالنصوص، تارةً يكون هناك نصٌ لم يَبلُغُ أحدَهم، وتارةً يعتقد أحدهم وجودَ نصِّ ويكون ضعيفًا أو منسوخًا.

وأيضًا فما وصفهم هو به قد اتصف هو به، فإنه يترك في بعض مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع.

وكذلك ما ألزمهم إيّاه من تكفير المخالف غيرُ لازم، فإن كثيرًا من العلماء لا يُكفّرون مخالف الإجماع، وقوله «إن مخالف الإجماع يُكفّر بلا اختلاف من أحدٍ من المسلمين» هو من هذا الباب. فلعلّه لم يبلغه الخلاف في ذلك مشهور مذكور في يبلغه الخلاف في ذلك مشهور مذكور في كتب متعددة. والنظّام نفسه المخالف في كون الإجماع حجةً لا يُكفّره ابن حزم والناس أيضًا. فمن كفّر مخالف الإجماع إنما يكفّره إذا بلغه الإجماع المعلوم، وكثيرٌ من الإجماعات لم تبلغ كثيرًا من الناس. وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الإجماع في ذلك، إمّا أنّه ظنّي ليس بقطعي، وإما أنه لم يبلغ الآخر، وإما لاعتقادِه انتفاء شروطِ الإجماع.

وأيضًا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع يُحتَجّ به؟ كالإجماع الإقراري، وإجماع الخلفاء الأربعة، وإجماع العصر الثاني على أحد القولين للعصر الأول، والإجماع الذي خالف فيه بعض أهلِه قبلَ انقراضِ عصرِهم، فإنه مبني على انقراض العصر، بل

هو شرطٌ في الإجماع، وغير ذلك. فتنازعُهم في بعض الأنواع هل هو من الإجماع الذي يجب اتباعُهم فيه، كتنازعهم في بعض أنواع الخطاب هل هو مما يُحتَجُّ به، كالعموم المخصوص ودليل الخطاب والقياس وغير ذلك. فهذا ونحوه مما يتبيَّن به بعضُ أعذار العلماء.

قال أبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: الإجماع هو إجماع الصحابة فقط، وقال قومٌ: إجماع كل عصر إجماعٌ صحيح إذا لم يتقدم قبلَه في تلك المسألة خلافٌ. وهذا هو الصحيح لإجماع العلماء عند التفصيل عليه، واحتجاجهم به، وتركِ ما أصَّلُوه له.

إلى أن قال: وصفة الإجماع ما تيقّنَ أنه لا خلافَ فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شكّ، مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز إلى اليمن، ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام، وأن بني أمية ملكوا دهرًا، ثم ملك بنو العباس، وأنه كانت وقعة صفيّن والحرّة، وسائر ذلك مما يُعلَم بيقينِ وضرورة.

وقال: إنما نُدخِل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة، الذي يُعلَم كما يُعلَم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف ركعتان، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان، وأن هذا الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبر أنه وحيٌ من الله إليه، وأن في خمس من الإبل شاة، ونحو ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله، إذا تتبعها المرء في نفسه في كلّ ما جرَّبه من أحوال دنياه وجدَه ثابتًا مستقرًا في نفسه.

وقال أيضًا في آخر كتابه \_كتاب الإجماع هذا \_: كلُّ ما كتبنا فهو يقينٌ لاشكَّ فيه، متيقّنٌ لا يحلُّ لأحدِ خلافُه البتَّةَ.

قلت: فقد اشترط في الإجماع ما يشترطُه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم، وهو العلم بنفي الخلاف، وأن يكون العلم بالإجماع متواترًا. وجَعَلَ العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ أنَّ كثيرًا من الإجماعات التي حكاها ليست قريبًا من هذا الوصف، فضلاً عن أن تكون منه، فكيف وفيها ما فيه خلافٌ معروف، وفيها ما هو نفسُه يُنكِر الإجماع فيه ويختار خلافٌه من غير ظهور مخالف!

وقد قال: إنما نعني بقولنا «العلماء» من حُفِظ عنه الفُتيا.

وقال: وأجمعوا أنه لا يجوز التوضَّؤ بشيء من المائعات وغيرِها حاشا الماء والنبيذ.

قلت: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلي ـ وهو من أجلً من يحكي ابن حزم قوله ـ أنه يُجزِىء الوضوء بالمعتصر كماء الورد ونحوه، كما ذكروا ذلك عن الأصمّ، لكنّ الأصمّ ليس ممن يعدُّه ابن حزم في الإجماع.

وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله مالم تَظهر فيه نجاسة.

قلت: الشافعي في الجديد من قولَيْه وأحد القولين في مذهب أحمد أن الجاري كالراكد في اعتبار القُلَّتين، فينجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه.

وقال: واتفقوا على أنّ غَسْلَ الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضٌ في الوضوء.

قلت: وزفر يخالف في وجوب غَسْلِ المرفقين. وحُكِي ذلك عن داود وبعض المالكية، اللهم إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما من جهة الكفّ.

قال: واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر مالم يكن طعامًا أو رجيعًا أو نجسًا أو جلدًا أو عظمًا أو فحمًا أو حممةً جائز.

قلت: في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان هما روايتان عن أحمد، إحداهما لا يُجزِى، إلاّ بالحجر، وهي اختيار أبي بكر عبدالعزيز.

قال: واتفقوا على أنّ كلَّ إناءٍ لم يكن فضَّةً ولا ذهبًا ولا صُفْرًا ولا صُفْرًا ولا رصاصًا ولا نُحاسًا ولا مغصوبًا ولا إناءَ كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد مالا يُؤكل لحمُه وإن ذُكِّي، فإن الوضوء منه والأكل والشرب جائز كل ذلك.

قلت: الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوه، فيها قولان للشافعي، وفي مذهب مالك قولان.

قال: وأجمعوا أن الحائض وإن رأتِ الطهرَ مالم تَغسِل فرجَها أو تتوضأ فوطؤُها حرام.

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمُها لأكثر الحيض أو مرَّ عليها وقتُ صلاةٍ جاز وطؤُها، وإن لم تغتسل ولم تتوضأ ولم تَغسِل فرجَها.

قال: واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يُحِلُّ تأخيرها عمدًا عن

وقتها عن العاقل البالغ بعذر أصلاً، وأنها تُؤدَّى على قدر طاقة المرء من جلوسِ واضطجاع، بإيماء وكيفَ أمكنه.

قلت: النزاع معروف في صور، منها حالُ المسايفة، فأبو حنيفة يُوجِب التأخير، وأحمد في إحدى الروايتين يُجوِّزه. ومنها المحبوس في مصر. ومنها عادم الماء والتراب، فمذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك أنه لا يُصلِّي، رواه معن عن مالك، وهو قول أصبغ، وحُكِيَ ذلك قولاً للشافعي ورواية عن أحمد. وهؤلاء في الإعادة لهم قولان هما روايتان في مذهب مالك وأحمد، والقضاء قول أبى حنيفة.

قال: واتفقوا على أن المرأة لا تَؤُمُّ الرِّجالَ وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتُهم فاسدةٌ بالإجماع. قال: ورُوِي عن أشهب أن من ائتمَّ بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم عَلِم، فصلاتُه تامَّةٌ، وكذا من ائتمَّ بكافر وهو لا يعلم أنه كافر.

قلت: ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن أحمد، وفي سائر التطوع روايتان.

قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في السجود فرضٌ.

قلت: المنقول عن أبي حنيفة أنه لا يجب السجود إلا على الوجه، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. ويقتضي هذا أنه لو سجد على يديه ووجهِه وركبتيه أجزأه.

قال: واتفقوا على أن الفكرة في أمور الدنيا لا تُفسِد الصلاة.

قلت: إذا كانت هي الأغلب ففيها نزاع معروف، والبطلان اختيار أبي عبدالله بن حامد وأبي حامد الغزالي.

قال: واتفقوا على جواز الصلاة في كلّ مكانٍ، ما لم يكن جوف الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل، أو مكانًا فيه نجاسة، أو حمامًا أو مقبرة أو إلى قبرٍ أو عليه، أو مكانًا مغصوبًا يَقدِر على مفارقته، أو مكانًا يُستهزَأ فيه بالإسلام، أو مسجد الضرار، أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيًا.

قلت: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعةِ الطريق لا تصحُّ في المشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل أكثرهم. والصلاة في الحُشَّ كذلك عند جمهورِهم، وإن صلَّى في مكانٍ طاهرِ منه.

قال: واتفقوا أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضًا، وكذلك التهجد على غير النبي ﷺ.

قلت: العيدان فرضٌ على الكفاية في ظاهرِ مذهب أحمد، وحُكِي عن أبي حنيفة أنهما واجبان على الأعيان. وعن عبيدة السلماني أن قيام الليل واجب كحلب شاة، وهو قول في مذهب أحمد.

قال: واتفقوا أن كلَّ صلاةٍ ما عدا الصلوات الخمس وعلى الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضًا.

قلت: في وجوب ركعتي الطواف نزاعٌ معروف، وقد ذكر في وجوب المعادة مع إمام الحيّ وركعتي الفجر والكسوف.

قال: واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ساهيًا، أن عليه سجدتي السهو.

قلت: الشافعي لا يُوجِب سجودَ السهو.

قال: واتفقوا أنّ في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، مالم يكن حُلِيّ امرأةٍ أو حِلية سيفٍ أو منطقة أو مصحفًا أو خاتمًا.

قلت: النزاع في كلّ حلي مباح أو حلي الخوذة والران، وحمائل السيف كالمنطقة في مذهب أحمد وغيره. والذهب اليسير المتصل بالثوب كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع مباحٌ في إحدى الروايتين عنه، وحلية السلاح كلّه كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه. وللعلماء نزاع في غير ذلك من الحلية.

قال: واتفقوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة.

قلت: أحد القولين \_ بل أشهرهما \_ في مذهب أحمد أنه يُجزِى، الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال، لكن عليه دمٌ، كما لو أفاض قبل الغروب.

وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية: واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه شيئًا عامدًا أو ناسيًا أنه لا يَبطُل حجُّه ولا إحرامُه. واتفقوا أن من جادلَ في الحج فإن حجَّه لا يَبطُل ولا إحرامُه. واختلفوا فيمن قَتلَ صيدًا متعمدًا، فقال مجاهد: بَطَل حجُّه وعليه الهدي.

قلت: وقد اختار في كتابه (۱) ضدَّ هذا، وأنكرَ على من ادَّعى هذا الإجماعَ الذي حكاه هنا، فقال: الجدالُ بالباطل وفي الباطل عمدًا

<sup>(</sup>۱) المحلى (۱/ ۱۸٦).

ذاكرًا لإحرامه مُبطِلٌ لإحرامه والحج، بقوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوتَ وَلَا حِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ (١). وقال: كلُّ فسوق تعمَّده المحرمُ ذاكرًا فقد أبطل إحرامه وحجه وعمرته، لقوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوتَ ﴾. قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلونا، فأبطلوا الحج بالرفث ولم يُبطِلوه بالفسوق. وقال: كلُّ من تعمَّد معصيةً أيَّ معصية كانت، وهو ذاكر لحجه منذ يُحرِم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ورمي جمرة العقبة، فقد بَطَل حجُّه. قال: وأعجبُ شيء دعواهم الإجماع على هذا.

قلت: الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه.

قال: واتفقوا أن كلَّ صدقة واجبة في الحج أو إطعام، أنه إن أدَّاه بمكة أجزأه، واختلفوا فيمن أدَّى ذلك في غير مكة، حاشا جزاء الصيد، فإنهم اتفقوا أنه لا يُجزىء إلاّ بمكة.

قلت: مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يُجزىء الإطعام في جزاء الصيد في غير الصيد في غير مكة. وكذلك عندهما تفرقة اللحم تُجزىء في غير الحرم، وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة الدم، بخلاف الشافعي وأحمد ومن وافقهما، فإنهم أوجبوا ذبحه في الحرم، وأوجبوا تفرقته في الحرم، وكذلك الصدقة تقوم مقام ذلك.

قال: واتفقوا أن من يوم النحر ـ وهو العاشر من ذي الحجة ـ إلى انسلاخ ذي الحجة وقتٌ لطواف الإفاضة ولما بقي من سنن الحج.

قلت: إن أخَّره عن أيام منَّى جاز في مذهب الشافعي وأحمد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٩٧.

والليث والأوزاعي وأبي يوسف وغيرهم، وهكذا نُقِل عن مالك. وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن أخَّره إلى ثالث أيام التشريق لزمَه دمٌ ـ وهو قولٌ مخرَّجٌ في مذهب أحمد ـ وإن أخَّره إلى المحرم فلا شيء عليه إلاّ عند مالك، فإنه عليه دمٌ. ولفظ المدونة: إذا جاوز أيام منى وتطاول ذلك لزمَه، ولم يوقت فيه. وأما رمي الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق، لا نزاع نعلمه، بل على من تركها دمٌ، ولا يُجزىءُ رميُها بعد ذلك.

قال: واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرضٌ على المُحْصَر.

قلت: قد نَقل غير واحدٍ عن مالك أنه لا يجب الهدي على المحصر، وهو المشهور من مذهب مالك.

قال: واتفقوا على أن من حلف لخصمِه دون أن يُحلِّفه حاكم أو مَن حكَّماه على أنفسهما، أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب.

قلتُ: قد نَصَّ أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمِه فحلف له، لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك.

قال: وأجمعوا على أن كل من لزمه حقٌّ في ماله أو ذمته لأحدٍ، فرض عليه أداء الحق إلى من هو له عليه، إذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أيامًا هو ومن تلزمه نفقته.

قلت: مذهب أحمد أنه يترك له من مالِه ما تدعو إليه الحاجة من مسكن وخادم وثياب، وكذلك قال إسحاق. وظاهر مذهب أحمد أيضًا أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له ما يتجر به لقُوتِه وقوتِ عياله، وإن كان ذا حرفة ترك له آلة حرفته. وقد نقل عنه عبدالله ابنه أنه قال: يُباع عليه كل شيء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه والخادم، إن كان

شيخًا كبيرًا أو زَمِنًا وبه حاجةٌ إليه. فلم يستثن ما يكتسب به لقول الأكثرين.

قال: وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحِها، ولا على أن يطأها وإن طلبت هي ذلك، ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والإنكاح.

قلت: مذهب أحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا طلبت الإنكاح فإن سيّدها يستمتع بها، وإلا لزمه إجابتها، وكذلك إذا كانت ممن لا تَحِلُّ له، وكذلك مذهبه في العبد. ومذهب الشافعي \_ إذا كانت ممن لا تحلّ له فهل يلزمُه إجابتُها \_ على وجهين.

قال: واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلالٌ، إذا كانت العدة في غير رجعية أو كانت من وفاةٍ.

قلت: في المعتدة البائنة بالثلاث أو بما دون الثلاث كالمختلعة ثلاثة أوجه في مذهب أحمد، وقولان للشافعي، أحدها: يجوز التعريض بخطبتها، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. والثاني: لا يجوز، والثالث: يجوز في المعتدة بالثلاث، لأنها محرَّمة على زوجها، وكذلك كل محرَّمة، ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك، لإمكان عودِها إليه، وهو أحد قولي الشافعي.

قال: واتفقوا أن الطلاق إلى أجلٍ أو بصفةٍ واقعٌ إن وافقَ وقتَ طلاق، ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمن قائلٍ الآن، ومن قائلٍ هو إلى أجله. واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاقٍ أن الطلاق قد وقع.

قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرجَ مخرجَ اليمين أيلزمُ أم لا؟

قال: واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق: «طلاق» وما تصرّف من هجائه مما يُفهم معناه، والبائن والبتة والخلية والبرية، وأنه إن نوى بشيء من هذه الألفاظ طلقةً واحدةً سنيةً لزمتْه كما قدمنا.

قال: ولا نعلم خلافًا في أن من طلق ولم يُشهِد أن الطلاق لازم، ولكنا لسنا نقطع على أنه إجماع.

قلت: فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق أيلزم أم لا؟ قولين (١)، وذكر أن المؤجل والمعلَّق بصفةٍ \_ يعني إذا لم يكن في معنى اليمين \_ أنه يقع بالاتفاق.

وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه «شرح المجلَّى» (٢) خلاف هذا، وأنكر على من ادَّعى الإجماع في ذلك. وكذلك اختار (٣) أن الطلاق بالكناية لا يقع، ولا يقع إلا بلفظ الطلاق. وهذان قول الرافضة، وكذلك قولهم: إن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد. وقد أنكر في كتابه من ادَّعى إجماعًا في هذا وهذا وهذا، كما هو عادتُه في أمثال ذلك، مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط المتقدمة. ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يُدَّعَى فيه الإجماع، لكن هو في غير موضع يخالف ما هو إجماع عند عامة العلماء، وينكر أنه إجماع، كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجر، وبطلان صلاة من لم يركعهما (٤)، ودعواه وجوب الدعاء في التشهد وبطلان صلاة من لم يركعهما (٤)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قولان».

<sup>(</sup>۲) أي «المحلّى» (۱۰/۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) «المحلّى» (١٨٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) «المحلِّي» (٣/١٩٦).

الأول<sup>(۱)</sup> بقوله «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»<sup>(۲)</sup>. ونحو ذلك مما يُعلم فيه الإجماع أظهر مما يُعلَم في أكثر ما حكاه. بل إذا قال القائل: إن الأمة أجمعت أن الدعاء لا يُشرَع في التشهد الأول، كان هذا من الإجماعات المقبولة، فضلاً عن أن يقول أحد !! إن هذا الدعاء واجب فيه، وإن صلاة من لم يَدْعُ فيه باطلة. وإنما النزاع في وجوبه في التشهد الذي يسلم فيه، وكان طاووس يأمر من لم يدعُ بالإعادة، وذكر ذلك وجه في مذهب أحمد.

قال: واتفقوا أن عدة الحرَّة المسلمة المطلقة التي ليست حاملاً ولا مستريبةً، وهي لم تحض أو لا تحيض، إلاّ أن البلوغ متوهم منها = ثلاثة أشهر متصلة.

قلت: من بلغت من سِنّ المحيض ولم تَحِضْ، ففيها عن أحمد روايتان، أشهرهما عند أصحابه أنها تعتدُّ عدَّةَ المستريبة تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، كالتي ارتفع حيضُها لا تدري ما رفعه.

قال: واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائز، واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان.

قلت: الاتفاق إنما هو في قرض المثليات المكيل والموزون، وأما ما سوى ذلك فأبو حنيفة لا يُجوِّز قرضَه، لأن موجب القرض المثل، ولا مثل له عنده، فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث عائشة وأبي هريرة. وأخرجه مسلم (٥٩٠) أيضًا من حديث ابن عباس.

قال: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز، وأن الوصية بالبر وبما ليس ببرّ ولا معصية ولا تضييعًا للمال جائزة.

قلت: الوصية بما ليس ببر ولا معصية، والوقف على ذلك، فيه قولان في مذهب أحمد وغيرِه، والصحيح أن ذلك لا يصحّ، فإن الإنسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموت إلاّ أن يصرفه إلى طاعة الله، وإلاّ فبذلُه بما ليس بطاعة ولا معصية لا ينفعه بعد الموت، بخلاف صرفِه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس، فإنه ينتفع بذلك.

وقال في الجزية: واتفقوا على أنه إن أعطَى ـ يعني من يُقبل منه الجزية عن نفسه وحدها ـ أربعة مثاقيل ذهب في كل عام، على أن يلتزموا ما ذكره من شروط الذمة، فقد حرم دم من وفَى بذلك وماله وظلُمه.

قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان]، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم.

قال: واتفقوا أنه لا ينفَّل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج.

قلت: في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام، مثل أن يقول: من فَعَل كذا فله نصف ما يغنم، قولان هما روايتان عن أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعًا، ويمكن أن يُحمل كلام أبي محمد ابن حزم على هذا، فلا يكون فيما ذكره نزاع.

قال: واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران، إذا أمّن

أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء، أو أمّن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم، وترك بلادهم، واللحاق بأرض حرب أخرى، لا بأرض ذمة ولا بأرض إسلام، أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا.

قلت: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصحُّ عقدُ الذَّهَ إلا من الإمام أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمد، وفيه وجه في المذهبين أنها تصحّ من كلّ مسلم كما ذكره ابن حزم.

قال: واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسَل منهم، فإن الحكم الذي عقده أجدادُهم \_ وإن بعدوا \_ جارٍ على هؤلاء لا يحتاج إلى تجديده مع من حدث منهم.

قلت: هذا هو قول الجمهور، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما يُستأنف له العقد، وهذا منصوص الشافعي، والثاني لا يُحتاج إلى استئناف عقد، كقول الجمهور.

قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان، لا في مكانين ولا في مكانٍ واحد.

قلتُ: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة، كأهل الكلام والنظر، فمذهب الكرّامية وغيرهم جواز ذلك، وأن عليًا كان إمامًا ومعاوية كان إمامًا. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلًّا منهما ينفذ حكمه في أهلِ ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما جواز العقد لهما ابتداءً فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة، وأما مع تفرقتها فلم يعقد كلٌ من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إمّا أن تُسالِمَ الأخرى، وإما أن تحاربها، والمسالمةُ خيرٌ من محاربةِ يزيد ضررُها على ضرر المسألة. وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء.

قال: واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد علي، وكان عدلاً، ولم يتقدم بيعتَه بيعةٌ أخرى لإنسانٍ حيّ، وقام عليه من دونَه، أن قتال الآخر واجبٌ.

قلت: ليس للأئمة في هذه بعينها كلامٌ يُنقَل عنهم، ولا وقع هذا في الإسلام، إلا أن يكون في قصة عليّ ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثر علماء الصحابة لم يَرَوا القتالَ مع واحدٍ منهما، وهو قول جمهور أهل السنة والحديث، وجمهور أهل المدينة والبصرة، وكثير من أهل الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف.

وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاق على جوازِه لخلاف الزيدية، هل تجوز إمامة غير علوي أم لا؟ وإن كنا مُخَطَّئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول، وأن الإمامة لا تتعدى فِهْر بن مالك، وأنها جائزة في جميع أفخاذهم، ولكن لم يكن بلاً في صفة الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا.

قلت: قد ذكر هو أنه لا يذكر إلا خلاف أهل الفقه والحديث دون المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم. فلا معنى لإدخالِ الزيدية في الخلاف وفتح هذا الباب، فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل»(١) نزاعًا في ذلك، وأن طائفة ادَّعت النصَّ على العباس، وطائفة ادَّعت النصَّ على عمر.

قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر.

<sup>(</sup>١) «الفصل» (٤/ ٧٥).

قلت: في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء.

قال: واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأر الو فأرة، فمات أو ماتت وهو مائع، أنه لا يُؤكل.

قلت: هذا فيه نزاعٌ معروف، فمذهب طائفة أنه يُلقَى ما قرب منها ويُؤكل، سواء كان جامدًا أو مائعًا. قال البخاري في صحيحه (1): باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عبيدالله بن [عبدالله بن] عتبة أنه سمع ابن عباس يحدِّث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي عنها فقال: «ألقوها وما حولها، وكُلُوه». قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدِّثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: سمعت الزهري يقوله عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي عن أبي هرارًا.

حدثنا عبدان (۲) حدثنا عبدالله \_ يعني ابن المبارك \_ عن يونس عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله على أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قَرُبَ فطُرِحَ، ثم أكل. عن حديث عبيدالله بن عبدالله. ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عيينة.

وهذا الحديث رواه عن الزهري كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه. وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه، فرواه تارةً عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وقال فيه: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن

<sup>(</sup>١) ٩/ ٦٦٧ وما بعدها (مع الفتح).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبدالرزاق»، وهو خطأ، والتصويب من صحيح البخاري.

كان مائعًا فلا تقربوه». وقيل عنه: «وإن كان مائعا فاستصحبوا به». واضطرب عن معمر فيه.

وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ، فعملوا به، وممن ثبته محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري. وأما البخاري والترمذي وغيرهما فعلّلوا حديث معمر وبيّنوا غلطه، والصواب معهم (۱). فذكر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه قال: سمعته من الزهري مرارا لا يرويه إلا عن عبيدالله بن عبدالله، وليس في لفظه إلا قوله «ألقوها وما حولها وكلوا»، وكذلك رواه مالك وغيره. وذكر من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد وغير الجامد، فأفتى بأن النبي عليه أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح. فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد، فكيف يكون قد روى في هذا الحديث استواء حكم النوعين بالحديث، ورواه بالمعنى فقال: «وأمر أن يطرح وما قرب منها»؟.

وروى صالح بن أحمد في «مسائله» (٢) عن أحمد قال: حدثنا أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن عباس سُئِل عن فارة ماتت في سمن، قال: تُؤخذ الفأرة وما حولَها. قلت: يا مولاي! فإن أثرها كان في السمن كلّه، قال: عضضت بِهَنِ أبيك! إنما كان أثرها في السمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت.

ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فسأله عن جَرِّ فيه زيت وقع

<sup>(</sup>١) انظر الكلام على هذا الحديث في "فتح الباري" (٩/ ٦٦٨ \_ ٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) لم نجد النصوص المقتبسة منه في مطبوعته، فإنها ناقصة الأول والآخر.

فيه جروٌّ، فقال: خذه وما حوله، فألقِه وكُلْه.

ورُوِي نحو ذلك عن ابن مسعود ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك ـ أن الكثير من الطعام والشراب المائع لا يُنَجِّسه يسيرُ النَّجاسة، بل هو كالماء.

قال أبو محمد: واختلفوا في بيعه والانتفاع به، واختلفوا في المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد.

قال: واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها. واختلفوا أيلزمُه لذلك كفَّارة أم لا؟ واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلَّقًا بصفةٍ، وفي النذر الخارج مخرج اليمين، أيلزم أم لا؟ وأفيه كفارةٌ أم لا؟

قال: واتفقوا أن من نذر مالا طاعةَ فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه.

قلت: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع في نذر المعصية وأوكد، وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفَّارة في الجميع، وكذلك مذهب أكثر السلف، وهو قول أبي حنيفة وغيره، لكن قيل عنه إذا قصد بالنذر اليمين.

قال: واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظلمًا ـ بأن يظلم من لم يظلمه قاصدًا إلى ذلك ـ لا يحلُّ، وذلك مثل أن يحلّ عدوُّ المسلمين بساحة قوم فيقول: أعطوني مال فلانٍ، أو أعطوني فلانًا، وهو لا حقَّ له عنده بحكم دين الإسلام. أو قال: أعطوني امرأة أو أمة فلان، أو افعلوا كذا لبعض ما لا يحلُّ في دين الإسلام، فإنه لا خلاف بين أحدِ من المسلمين في أنه لا يُجابُ إلى ذلك، وإن كان في منعه اصطلام الجميع.

قلت: دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول أنواعًا كثيرة ليس مستنده نقلاً في هذا عن أهل الإجماع، ولكن هو بحسب ما يعتقده الناقل في أن مثل هذا ظلم محرَّمٌ لا يُبيحه عالم. وفي بعض ما يدخل في هذا نزاعٌ وتفصيلٌ. كما لو تترَّس الكفّارُ بأسرى المسلمين وخيف على جيش المسلمين إن لم يرموا، فإنه يجوز أن يرموا بقصد الكفّار، وإن أفضى إلى قتل هؤلاء المعصومين، لأن فساد ذلك دون فساد استيلاء الكفّار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقهاء المشهورين، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ولو لو يُخشَ على جيش المسلمين ففي جواز الرمي قولان لهم: أحدهما يجوز، كلمعروف على جيش المسلمين ففي جواز الرمي قولان لهم: أحدهما يجوز، كلمعروف من مذهب أحمد والشافعي؛ والثاني لا يجوز، كالمعروف من مذهب أحمد والشافعي. وكذلك لو أكرة رجلٌ رجلٌ على إتلاف مال غيره، وإن لم يُتلِفه قَتلَه، جاز له إتلافه بشرط الضمان. والعدق المحاصر إذا طلب مال شخص، وإن لم يدفعوه اصطلمهم العدق، فإنهم يدفعون ذلك المال، ويضمنونه لصاحبه. وأمثال ذلك كثيرة.

وقد ذكر ـ رحمه الله تعالى ـ إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب، ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عُرِف انتقاضُها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه. مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعًا، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرُّزِه في ذلك على غيرِه، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع الزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع. وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لابدً

لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع، فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ما ليس له به علم. وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.

وقد ختم الكتاب بباب من الإجماع في الاعتقادات، فكفَّر من خالفه، فقال: اتفقوا أنَّ الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء غيره، وأنه تعالى لم يزل وحده، ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كلَّها كما شاء، وأن النفس مخلوق، والعرش مخلوق، والعالم كله مخلوق.

قلت: أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده خالق كل شيء فهذا حق، ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك، فان القدرية \_ الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله \_ أكثر من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ، والمعتزلة كلهم قدرية، وكثير من الشيعة بل عامة الشيعة المتأخرين وكثير من المرجئة والخوارج وطوائف من أهل الحديث والفقه نُسبوا إلى ذلك، منهم طائفة من رجال الصحيحين، ولم يجمعوا على تكفير هؤلاء. بل هو نفسه قد ذكر في أول كتابه أنه لا يكفر هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمد في القدرية أنهم إذا جحدوا العلم كفروا، وإذا لم يجحدوه لم يكفروا.

وأيضًا فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل»(١) أن الصحابة وأئمة الفتيا لا يكفِّرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولا فُتيا. وإن كان

<sup>(</sup>۱) «الفصل» (۳/ ۱٤٤).

أراد بقوله أتى المسلمون على هذا فهذا أبلغ. ومعلوم أن مثل هذا النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة، لكن لما علم أن القرآن أخبر بأن الله خالق كل شيء، وأن هذا من أظهر الأمور عند الأمة، حكى الإجماع على هذا، ثم اعتقد أن من خالف الإجماع كفر بإجماع. فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين اللتين ثبت النزاع في كل منهما.

وأعجب من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع أنه سبحانه لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كما شاء. ومعلوم أن هذه العبارة ليست في كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله هي الذي في الصحيح (۱) عنه حديث عمران بن حصين عن النبي شي الذي في الصحيح قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض»، وفي لفظ: «ثم خلق السماوات والأرض»، ورُوي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ (۲): رُوي (ولا شيء غيره»، ورُوي (ولا شيء معه والقصة واحدة، ومعلوم أن النبي شي إنما قال واحدًا من هذه الألفاظ، والآخران رُويا بالمعنى. وحينتذ فالذي يناسب لفظ ما ثبت عنه في الحديث الآخر الصحيح (١٤) أنه كان يقول في دعائه: ما ثبت عنه في الحديث الآخر الصحيح (١٤) أنه كان يقول في دعائه: الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الأطاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء». فقوله

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۱۹۱، ۷٤۱۸).

<sup>(</sup>٢) بل باللفظين الأولين فقط في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ في رواية غير البخاري. انظر «الفتح» (٦/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧١٣) عن أبي هريرة.

في هذا «أنت الأول فليس قبلك شيء» يناسب قوله «كان الله ولا شيء قبله». وقد بُسِط الكلام على هذا الحديث وغيره في غير هذا الموضع<sup>(۱)</sup>.

والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الإجماعات. فهذا اللفظ ليس في كتاب الله، وهذا الحديث لو كان نصًّا فيما ذكر فليس هو متواترًا، فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثير، فكيف ومقصود الحديث غير ما ذكر. ولا نعرف هذه العبارة عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فكيف يُدَّعَى فيها الإجماعُ ويُدَّعَى الإجماعُ على كفر من خالف ذلك؟ ولكن الإجماع المعلوم هو ما علمت الأمة أن الله بيَّنه في القرآن، وهو أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كما أخبر الله بذلك في القرآن في غير موضع (٢). فإذا ادَّعى المدَّعي الإجماع على هذا وتكفير من خالف هذا كان قولُه متوجِّهًا. وليس في خبر الله أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ما ينفي وجودَ مخلوقِ قبلهما، ولا ينفي أنه خلقهما من مادةٍ كانت قبلهما، كما أنه أخبر أنه خلق الإنسان وخلق الجنّ، وإنما خلق الإنسان من مادَّة وهي الصلصال كالفخَّار، وخلق الجانّ من مارج من نار، فكيف وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف الذي لا يُعلِّم فيه نزاع أن الله لما خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشُه على الماء قبل ذلك، فكان العرشُ موجودًا قبل ذلك، وكان الماء موجودًا قبل ذلك.

<sup>(</sup>۱) للمؤلف كتاب مستقل في شرح هذا الحديث، وهو ضمن «مجموع الفتاوى» (۱۸/ ۲۱۰ \_ ۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) في سبعة مواضع أولها في سورة الأعراف: ٥٤.

وقد ثبت في صحيح مسلم (١) عن عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله قدَّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشُه على الماء».

وقد أخبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهي دخان، فقال لها وللأرض: ﴿ أُثِيِّا طُوِّعًا أَوْ كُرُهُمّا قَالَتَا أَنْيُنَا طَآمِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا لَهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّ

وثبت عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين أنه خلق السماء من بخار الماء. ونحو ذلك من النقول التي يصدِّقها ما يُخبِر به أهلُ الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم الموروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو السنة مقبولة، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي السنة مقبولة، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَاكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِئنَبِ ﴿ قُلْ حَلَىٰ اللهِ القرآن.

وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان:

طائفة من أهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهم ظنُّوا أن إخبار الله بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما يقتضي أنهما لم يُخلَقا من شيء، بل لم يكن قبلهما موجود إلاّ الله. ومعلوم أن خبر الله مخالف لذلك، والله قد أخبر أنه خلق الإنسان والجانَّ من مادَّة ذكرها. والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن خلق الإنسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلقًا لجوهر قائم بنفسه، بل هو إحداث أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من قائم بنفسه، بل هو إحداث أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: ٤٣.

حال إلى حالٍ. وهذا مخالف للشرع والعقل، كما قد بُسِط في موضعه، فإن هؤلاء يقولون: إنا لم نشهد خلق عين من الأعيان، بل الرب أبدع الجواهر المنفردة، ثم الخلق بعد ذلك إنما هو إحداث أعراض قائمة بها.

وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاء، يتأولون خلق السماوات والأرض بمعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات، ويقولون: إن الفلك قديم أزلي معلول للرب، وأنه يوجب بذاته لم يزل ولا يزال. وقولهم بالإيجاب هو معنى القول بالتولد، فإنَّ ما حصل عن غيره بغير اختيارٍ منه فقد تولَّد عنه، لاسيَّما إن كان حيًّا. وهؤلاء يقولون بقدم عين الفلك وأنه لم يزل ولا يزال.

فهؤلاء إذا قيل: إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على كفر من قال بقولهم، كان قولاً متوجها، فإنه قد عُلِم بالاضطرار من دين الرسول أنه أخبر بخلق السماوات والأرض بعد أن لم تكن مخلوقة، بخلاف من ادَّعَى أن الصانع لم يزل معطّلا، والفعل والكلام عليه ممتنعًا بغير سبب حدث أوجب انتقاله من الامتناع إلى الإمكان، وأوجب أن يصير الرب قادرًا على الفعل أو الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرًا على ذلك. فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرع، ومعلوم عند من له معرفة بالكتاب والسنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل عليها قطّر. ولكن ظنّ من ظنّ من أهل الكلام أن هذا دين أهل الملل، واستدلُّوا على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئمة عليهم من أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث، وكان الذي أنكره السلف والأئمة عليهم من أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث، وكان الذي أنكره السلف والأئمة عليهم والأئمة عليهم الكلام الباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل.

وقد بُسِط الكلام على هذا في غير هذا الموضع (١)، وذُكِر منشأ غلط الطائفتين حيث لم يُفرِّقوا بين النوع والعين، وذُكِر قول السلف والأئمة: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء، وإنه لا نهاية لكلمات الله، وإن وجود مالا نهاية له من كلمات الله في الماضي، كما ثبت في المستقبل وجود مالا نهاية له أيضًا، وإن كل ما سوى الله مخلوقٌ كائنٌ بعد أن لم يكن، وليس معه شيء قديم بقدمه، بل ذلك ممتنع عقلاً باطلٌ شرعًا؛ فإن الله أخبر أنه خالق كل شيء. والقول بأن الخالق علّة تامة أزلية مستلزمة لمعلولها باطلٌ عقلاً وشرعًا، وموجبةٌ أنه يمتنع ضرورة وجود علة تامة يقارنها حدوث شيء من العالم، فإن الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنةُ معلولها بها، بل قد بُيِّن أن القول بأن الفاعل يكون علة تامة مستلزمة للمفعول باطلٌ، وأن الفعل لا يكون إلاّ بإحداث شيء. لكن فرق بين حدوث الشيء المعين وبين حدوث الحوادث شيئا بعد شيء.

وقد ثبت بالدلائل اليقينية أن الرب فاعلٌ باختياره وقدرته، وأنه إذا قيل: هو موجب بالذات، فإن أريد بذلك أنه يوجب بمشيئته وقدرته ما شاءه = فهذا لا ينافي فعلَه بمشيئته وقدرته؛ وإن أريد بذلك ما يقوله دهرية الفلاسفة كابن سينا ونحوه من أن ذاتًا مجرَّدةً عن الصفات أوجبت العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة = فهذا من أفسد الأقوال عقلاً وسمعًا، فإنّ إثبات ذاتٍ مجردةٍ عن الصفات أو إثبات وجودٍ مجردٍ عن جميع القيود أو مقيدٍ بالسلوب لا يختص بأمر وجودي مما لا يمكن تحقّقه في الخارج، وإنما يقدّره الذهن كما يقدّر سائرَ

<sup>(</sup>۱) انظر «شرح حدیث عمران بن حصین» الذي سبق ذکره، وانظر «منهاج السنة» (۱/ ۲۹۰ وما بعدها) و «درء التعارض» (۸/ ۲۸۷ \_ ۲۹۰).

الممتنعات. ودعوى أن الصفة هي الموصوف، وأن إحدى الصفتين هي الأخرى كما يقوله هؤلاء المتفلسفة: إن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد، وأن العلم والقدرة شيء واحد، وأن العلم والقدرة والإرادة شيء واحد، والعالم، ونحو ذلك من أقوالهم التي قد بُسِط الكلام على فسادِها وتناقضها في غير هذا الموضع = هي دعاوِ باطلة.

والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهمه بعضُ الناس من الإجماع لنوع من الاشتباه، فيظنُ أمورًا داخلةً في الإجماع ولا تكون كذلك، كما يطنّ أمورًا خارجةً عنه ولا تكون كذلك، كما يصيب بعض الناس فيما يُدخلونه في نصوص الكتاب والسنة وفيما يُخرِجونه، ولهذا يذكر هؤلاء أمورًا مختلفةً فيها، وإذا نُظِر إلى مستندهم في الخلاف وُجِد فيه من الخطأ أمورٌ أخرى كذلك، إما نقلٌ ضعيف، وإما لفظٌ مجملٌ، وإما غير ذلك مما قد يقع الغلط في صحته تارةً وفي فهمه تارةً، كما يقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن النبي على من الغلط، ويكون قد نشأ من الإسناد تارةً ومن فَهْم المتن تارةً. والله سبحانه أعلم.

\* \* \*



رسالة في بيان الصلاة وما تألَّفتْ منه

## فصل

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله:

اعلم أن الصلاة مؤلفة من أقوال وأفعال، فأعظم أقوالها القرآن، وأعظم أفعالها القرآن ﴿ اَقْرَأْ وَاعظمُ أفعالِها الركوعُ والسجودُ. وأول ما أنزله الله من القرآن ﴿ اَقْرَأْ بِالسّمِ رَبِّكَ الّذِي خَلَقَ ﴿ وَالسّجودُ، وختمها بقوله ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ اللّهِ وَالسّجودُ، وكلّ منهما يكون فافتتحها بالأمر بالقراءة، وختمها بالأمر بالسجود، وكلّ منهما يكون عبادةً مستقلّةً، فالقراءة في نفسها عبادةٌ مطلقًا إلا في مواضع، والسجود عبادة بسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر وعند الآيات على قولٍ. فالتلاوة الخاصة سبب السجود.

وقد ذكر الله الركوع والسجود في مواضع، فقال تعالى: ﴿ يَا اللّهِ الرَّكِعُواْ وَالسّجُدُواْ ﴾ (٢) ، فهذا أمرٌ بهما. وقال تعالى: ﴿ تَرَعْهُمْ رُكِّعًا سُجَّدًا ﴾ (٤) ، فهذا ثناء عليهم بهما، وإن كان ذكرهما منتظمًا لبقية أفعال الصلاة، كما في القراءة والقيام والتسبيح والسجود المجرد، وهو من باب التعبير بالبعض عن الجميع، وهو دليلٌ على وجوبه فيه. وقال تعالى لبني إسرائيل: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الرَّكُونَ وَاللهُ المَامِرِ بالتخصيص بعد الأمر بإقامة والصلاة، ويُشبهُ \_ والله أعلمُ \_ أن يكون فيه معنيان:

<sup>(</sup>١) سورة العلق: ١.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ٤٣.

أحدهما: أنهم لا يركعون في صلاتهم، فأمرهم بالركوع، إذ كانوا لا يفهمون ذلك من نفس الصلاة.

الثاني: أن قوله ﴿ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللهِ الجماعة، ودَلَّ بذلك على وجوبها، وأمر بالركوع معهم لأنه بالركوع يكون مدركًا للركعة، فإذا ركع معهم فقد فعلَ بقية الأفعال معهم، وما قبلَ الركوع من القيام لا يجب فعلُه معهم، فما بعده لازم. بخلاف مالو قال «قوموا» أو «اسجدوا» لم يدلَّ على ذلك.

وقال لمريم: ﴿ أَقْنُتِي لِرَيِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَقَالَ لَم اللّهِ عاكفة في المسجد. وقال تعالى: ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ (٢) منذورة لله عاكفة في المسجد. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ الرَّكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ الرَّكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وذكر السجود والقيام في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقَيْكُمَا ﴿ وَاللَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقَيْكُمَا ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآيِمًا ﴾ (٥).

وذكر السجود في قوله: ﴿ وَٱسْجُدْ وَأَفْتَرِبُ ﴾ (٢) ، وفي قوله: ﴿ وَأَسْجُدُ وَأَفْتَرِبُ ﴾ وفي قوله: ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبْصَنُومُ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ۗ وُقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿ وَقَلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابُ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ص: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر: ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة العلق: ١٩.

<sup>(</sup>٧) سورة القلم: ٤٢ ـ ٤٣.

سُجُدًا﴾ (١) ، وقوله: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ فَايِزَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَوَلّه: ﴿ فَاإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَأَذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَرَآيِكُمْ مَ

وآيات سجود التلاوة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمُرُونَ فَ عَنَ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَمُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهُ هَمْ إِلَّفُدُو وَٱلْأَصَالِ اللهُ هَا وَقُوله: ﴿ وَيَلَهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَن دَابَةٍ وَٱلْاَصَالِ اللهُ هَا اللهَ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَٱلْمَلَتِ كَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَمُرُونَ هَا يَعْدُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلَتِ كَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْمِرُونَ هَا يَعْدُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللهَ إِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا يَعْدَلُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ قَانِ سُجَدًا هَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللّهُ الللللللللّ

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) سورة ق: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد: ١٥.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل: ٤٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٩) سورة مريم: ٥٨.

<sup>(</sup>١٠) سورة الحج: ١٨.

<sup>(</sup>١١) سورة الحج: ٧٧.

نَفُورًا ﴿ وَمَا تُخَفُّونَ وَمَا تُعَلِيْونَ ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِى يُعْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِينُونَ ﴿ إِنَّمَا يُوْمِنُ بِتَايَاتِنَا ٱلَّذِينَ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِينُونَ ﴿ إِنَّ مَا يُوْمِنُ بِتَايَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُولًا لِللَّهِ اللَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ (١٠) وقوله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فآية الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود المخلوقات، لكن في الأعراف سجود الملائكة، وفي الرعد سجود المخلوقات طوعًا وكرهًا، وفي النحل المخلوقات والملائكة، وفي الحج سجود المخلوقات الطوعية، ولهذا لم يَعُمَّ بني آدم. وسجود الكائنات مطلقًا ليس بمقيَّد بركوع، فشرع السجود عند ذكره، لأن المؤمن داخل في ذلك أو متشبّه بصاحبه. وقوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ﴾ (١) الآية وقوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ﴾ (١) الآية وقوله عند التلاوة، فأمرٌ بالسجود عند التلاوة، ونظيره ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرِّءَ اللَّهِ يَسْجُدُونَ اللَّهِ وقوله عند التلاوة، ونظيره ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرِّءَ اللَّهِ يَسْجُدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وقوله عند التلاوة. ونظيره ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرِّءَ اللَّهُ يَسْجُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُرْءَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة: ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم: ٦٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الانشقاق: ٢١.

<sup>(</sup>٧) سورة العلق: ١٩.

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٩) سورة مريم: ٥٨.

<sup>(</sup>١٠) سورة الانشقاق: ٢١.

﴿ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنْسِ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ (١) ، وقوله ﴿ وَمِنْ ءَايَلَيْهِ الله مطلقًا النَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (٢) نهي عن السجود لغير الله مطلقًا وأمرٌ بالسجود له ، فشرع السجود المقابل للمنهي عنه . وقوله ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسَجُدُوا لِلرَّمْنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّمْنُ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴾ (٣) وقيل لَهُمُ اسجُدُوا لِلرَّمْنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّمْنُ أَنسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴾ (٣) فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقًا ، فيشرع السجود المقابل له ، وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطل ، وهنا في مقابلة الكافر الممتنع عن الحق .

وأما قوله ﴿ أَرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ ﴾ فلا ريبَ أنّ هذا أمرٌ بسجود الصلاة، فلذلك جرى فيه النزاعُ، فقيل: هو أمر به، كما في قوله ﴿ أَقْنُتِي لِرَبِكِ وَاسْجُدِى وَارْكِعِى ﴾ (٥)، وقيل: هذا لا يمنع أن يكون أمرًا به وبالسجود عنه بسماعه. وقوله ﴿ فَأَسْجُدُواْ بِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ اللهِ وَاعْبُدُواْ اللهِ وَقوله ﴿ فَأَسْجُدُواْ بِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ اللهِ وَقوله ﴿ وَلِلهُ سَجُود الصلاة، فقيل: هو مختصٌ به، وقيل: ذلك لا يمنع أن يكون سببًا، كما أن آيات التلاوة والسجود تضمن السجود في الصلاة عقب سماع القرآن.

## فصل

ولما كَثُر ذِكر السجود في القرآن، تارةً أمرًا به، وتارةً ذمًّا لمن

<sup>(</sup>١) سورة النمل: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) سُورة آل عمران: ٤٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النجم: ٦٢.

<sup>(</sup>V) سورة العلق: ١٩.

يتركه، وتارةً ثناءً على فاعله، وتارةً إخبارًا عن سجود عُظماء الخليقة وعمومهم، كان ذلك دليلاً على فضيلة السجود. وهذا ظاهر، فإن السجود فيه غاية الخضوع والتواضع، وهو أفضل أركان الصلاة الفعلية وأكثرها، حتى إنّ مواضع الصلاة سُمِّيت به، فقيل «مسجد»، ولم يُقَل «مقام» ولا «مركع»، لوجهين:

أحدهما: أنه أفضل وأشرف وأكثر.

والثاني: أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال، فإن العبد يسجد على سبعة أعضاء، وإنما يقوم على رجلين. وأما الركوع فسيّانِ نسبة الأرض إليه وإلى القيام، فلهذا قيل «مسجد»، وهو موضع السجود دون موضع الركوع. والركوع نصف سجود، والسجود شُرع مَثنَى مَثنَى، في كل ركعة سجدتان، ولم يُشرَع من الأركان مثنى إلا هو، حتى سجود الجبران جُعِل أيضًا مثنى، وهو سجدتا السهو. وكان النبي عليه يُسميهما «المرغمتين»، وقال في الشك: «إن كانت صلاتُه وِترًا شَفَعَتَا له صلاته، وإن كانت تامّةً كانتا ترغيمًا للشيطان» (١). فأقام السجدتين مقام ركعة في تكميل الصلاة، لأن الركن الأعظم من كل ركعة هما السجدتان.

وقال النبي ﷺ: "إنك لن تسجد لله سجدةً إلا رفعك الله بها درجةً، وحَطَّ عنك بها خطيئةً»(٢). وقال: "أُعنِّي على نفسك بكثرة السجود»(٣). وقال: "أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٧١) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٨٨) عن ثوبان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٨٩) عن ربيعة بن كعب الأسلمي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٨٢) عن أبي هريرة.

ولمّا كانت الصلاة مثنى مثنى جعل في كل ركعة السجود مثنى مثنى، فكل سجدتان وركوع، مثنى، فكل سجدتين معقودتان بركعة، فتصير وترّا، سجدتان وركوع، والركوع مقدمة أمامهما كتقدمة الوقوف على طواف الزيارة. قال النبي «إذا أدركتمونا ونحن سجود فاسجدوا، ولا تَعدُّوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك»(۱)، كما قال: «الحج عرفة»(۲)، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته التعريفُ فإنه يفعل الطواف والسعي ولكن لا يكون مدركًا للحج، لكن يكون متحللاً بعمرة أو عَمِلَ عمرةً.

ولهذا قيل: ﴿ وَٱزَكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللهِ القيام والسجود وبرزخٌ تقدمةٌ وتوطئةٌ وبابٌ إليه، وهو مشترك بين القيام والسجود وبرزخٌ بينهما، فالقيام قيام القراءة قبله، وأما القيام بعده فهو والله أعلم لأجل السجود بعده، ليكون السجودُ عن قيام، وهو السجود الكامل، فالرفع منه تكميل للركوع، والخفضُ من القيام تكميل للسجود. ولهذا هو ركنٌ تامٌ كما جاءت به السنة، وليس معادلتُه لبقيّةِ الأركان ولهذا هو ركنٌ تامٌ كما جاءت به السنة، وليس معادلتُه لبقيّةِ الأركان الركوع والسجود» وقال: «لا يقبل الله صلاة من لا يُقيمُ صلبه في الركوع والسجود» والسجود تكميلها، فإنه أيضًا إذا لم يُقِم صلبه بين السجدتين لا يكون قد أكمل الأولى برفعِها ولا الثانية بخفضِها. فالسجود إذًا شُرع في الانحناء وهو قاعد، أما إذا كان وجهه قريبًا من فالسجود إذًا شُرع في الانحناء وهو قاعد، أما إذا كان وجهه قريبًا من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۸۹۳) عن أبي هريرة، ورواه أيضًا ابن خزيمة (۳/ ۵۷ \_ ۵۸) والدارقطني (۲/ ٣٤٦ \_ ٣٤٧) والبيهقي (۲/ ۸۹) وضعفاه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۹٤۹) والترمذي (۸۸۰، ۸۸۹) والنسائي (۲۵٦/۵) وابن ماجه (۳۰۱۵) عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١١٩/٤، ١٢٢) وأبو داود (٨٥٥) والترمذي (٢٦٥) والنسائي (١٨٣/٢) وابن ماجه (٨٧٠) عن أبي مسعود الأنصاري.

الأرض وأَلْصَقَه فليس هذا بسجود.

ومن هنا غَلِط من غلط وقال: إن الاعتدالين ليسا بركنين طويلين، لما ظنّوا أن المقصود مجرَّد الفضل، والصواب ما جاءت به السنة إيجابًا للاعتدال واستحبابًا لإتمامه وتسويته بسائر الأركان، لأن هذا القيام والقعود وإن كانا تابعًا(۱) من بعض الوجوه فالقعود في آخر الصلاة أيضًا تابعٌ من بعض الوجوه للسجود، وإنما المقصود المحض: القيامُ المشتمل على القراءة المقصودة، والسجودُ الذي هو غاية الخضوع، كما قال: ﴿ سَاجِدًا وَقَابِمًا ﴾ (٢). فإذا كان بعض أركان الصلاة الفعلية أفضل من بعض وأبلغ في كونه مقصودًا لم يمنع إيجاب التابع المفضول، كالركعتين الأُخْريَين مع الأوليين، وكإيجاب الطمأنينة.

وحرف المسألة أنّ إتمامَ الأركان فرضٌ، ولا يَتمُّ إلاّ بذلك، وإتمامُ الصلاة من إقامتها، وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة، فإن قوله في الخوف والسفر ﴿ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ ﴾ (٣) \_ فالخوف يُبيح قَصْرَ الأفعال والسفرُ قَصْرَ الأعداد \_ دليلٌ على وجوب الإتمام في الأمن والطمأنينة في الطمأنينة، لقوله تعالى ﴿ فَإِذَا الطَمأَنَنَةُم فَأَقِيمُوا الصَّلُوةُ ﴾ (٤)، وإتمامُها من إقامتها كما جاءت به السنة، حيث قال للمسيىء في صلاته: «ارجع فصلً، فإنك لم تُصلّ»، وقال: «فإذا فعلتَ هذا فقد تمت صلاتك» (٥)، فجعلَ من لم يُتمها لم يُصلّ. والله سبحانه أعلم.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بالإفراد.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٥٧، ٧٩٣) ومسلم (٣٩٧) عن أبي هريرة.

فتوى في أمر الكنائس



ورد على شيخنا استفتاءٌ في أمر الكنائس صورتُه:

ما يقول السادة العلماء \_ وفّقهم الله \_ في إقليم توافق أهلُ الفتوى في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان، فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟

وهل يكون الملك شاملًا لما فيه من أموالِ الكفار من الأثاث والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبِيَع والكنائس والقلايات والديورة ونحو ذلك، أو يختص الملك بما عدا متعبَّداتِ أهل الشرك؟

فإن ملك جميع ما فيه فهل يجوز للإمام أن يَعقِدَ لأهل الشرك من النصارى واليهود ـ بذلك الإقليم أو غيره ـ الذمة على أن يَبقَى ما بالإقليم المذكور من البِيَع والكنائس والديورة ونحوها متعبَّدًا لهم، وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره أم لا؟

فإن لم يجز ـ لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه ـ فهل يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرَّف فيه الإمام تصرُّفَه في الغنائم أم لا؟

وإن جاز للإمام أن يَعقِد الذَّهَ بشرطِ بقاء الكنائس ونحوها فهل يَملِك من عُقِدتُ له الذَّهُ بهذا العقد رقابَ البيَع والكنائس والديورة ونحوها، ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ لأجل أن الجزية لا تكون عن ثمن مبيع.

وإذا لم يملكوا ذلك وبَقُوا على الانتفاع بذلك، وانتقضَ عهدُهم

بسببٍ يقتضي انتقاضه، إمّا بموتٍ من وقع عقد الذمة معه ولم يُعقبوا، أو أعقبوا، فإن قلنا: إن أولادهم يُستأنفُ معهم عَقْدُ الذّمةِ \_ كما نصَّ عليه الشافعي فيما حكاه ابن الصبّاغ، وصححه العراقيون، واختاره ابن أبي عصرون في «المرشد» \_ فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقد لكم الذمة إلاّ بشرطِ أن لا تُدخِلوا الكنائس والبيع والديورة في العقد، فتكون كالأموال التي جُهِلَ مستحقوها وأيسَ من معرفتها، أم لا يجوز له الامتناع من إدخالها في عقد الذمة، بل يجب عليه إدخالها في عقد الذمة؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي تَحقّق أنها كانت موجودة عند فتح المسلمين، ولا يجب عليه ذلك عند التردّد في أن ذلك كان موجودًا عند الفتح، أو حدث بعد الفتح، أو يجب عليه مطلقًا فيما تحقق أنه كان موجودًا قبل الفتح أو شكّ فيه؟ وإذا لم يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشكُّ في أنه كان قبل الفتح، وجُهِلَ الحالُ فيمن أحدثه لمن هو؟ لبيت المال أم لا؟

وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عُقِدتْ معهم الذمة \_ وإن سلفوا \_ ومن غيرهم لا يحتاجون أن تُعقَد لهم الذمة، بل يجري عليهم حكم من سلف إذا تحقَّق أنه من أولادهم، يكون حكم كنائسهم وبيعهم حكم أنفسهم، أم يحتاج إلى تجديد عقدٍ وذمَّة؟

وإذا قلنا: إنهم يحتاجون إلى تجديد عقدٍ عند البلوغ، فهل تحتاج [كنائسهم] وبيعهم إليه أم لا؟

# فأجاب:

الحمد لله، ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فُتِحتْ على عهد النبي ﷺ، وكعامّة أرض الشام وبعض مدنها، وكسواد العراق إلاّ

مواضع قليلةً فُتِحتْ صلحًا، وكأرض مصر، فإن هذه الأقاليم فُتِحتْ عنوةً على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد رُوي في أرضِ مصر أنها فُتِحتْ صلحًا، ورُوي أنها فُتِحتْ عنوة، وكلا الأمرين صحيح على ما ذكره العلماء المتأمّلون للروايات الصحيحة في هذا الباب<sup>(۱)</sup>، فإنها فتحت أوّلاً صلحًا، ثمّ نقضَ أهلها العهدَ، فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يستمدّه، فأمدّه بجيشٍ كثير فيهم الزبير بن العوّام، ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوةً.

ولهذا رُوِي من وجوه كثيرة (٢) أن الزبير سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلالٌ قَسْم الشام (٣)، فشاور الصحابة في ذلك، فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئًا للمسلمين ينتفع بفائدتها أولُ المسلمين وآخرهم. ثمَّ وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفَه، ومات بعضهم، فاستقر الأمر على ذلك.

فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملّكهم الله إياه كما ملّكهم ما استولَوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخلُ في العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعُهم وسائرُ منافع الأرض، كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. وليس لمعابد الكفار خاصّةٌ تقتضي خروجَها عن ملك المسلمين، فإن ما يُقال فيها من الأقوال ويُفعَل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلاً أو مُحدَثًا لم

<sup>(</sup>١) انظر «فتوح البلدان» ص٢٩٨ وما بعدها، و«الأموال» لأبي عبيد: ١٨٦.

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان: ۳۰۰، ۳۰۱.

<sup>(</sup>٣) انظر «الخراج» لأبي يوسف: ٢٣ وما بعدها.

يَشرعْه الله قَطُّ، أو يكون الله قد نهى عنه بعدما شرعَه.

[و] قد أوجبَ الله على أهل دينه جهادَ أهل الكفر حتى يكون الدينُ كلَّه لله، وتكونَ كلمةُ الله هي العليا، ويرجعوا عن دينهم الباطل إلى الهدى ودين الحق الذي بَعثَ الله به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ويُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون.

ولهذا لما استولى رسولُ الله ﷺ على أرض من حاربه من أهل الكتاب وغيرهم ـ كبني قينقاع والنضير وقُريظة ـ كانت معابدُهم مما الكتاب وغيرهم ـ كبني قينقاع والنضير وقُريظة ـ كانت معابدُهم مما استولى عليه المسلمون، ودخلتْ في قوله سبحانه ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَوَيْكُمْ وَأَمْوَلَهُمْ ﴾ (١) وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ (١) و ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرْئى ﴾ (٣) و ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرْئى ﴾ (٣)

لكن وإن ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متنوع، كما يختلف حكم الملك في المكاتب والمدبَّر وأمّ الولد والعبد، وكما يختلف حكمه في المقاتلين الذين يُؤسَرون، وفي النساء والصبيان الذين يُشبَون، كذلك يختلف حكمُه في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول. وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة بها لا تُقاس بسائر الأموال المشتركة.

ولهذا لما فتح النبي ﷺ خيبر أقرَّ أهلها ذمة للمسلمين في مساكنهم، وكانت المزارع ملكًا للمسلمين عاملَهم عليها رسولُ الله ﷺ بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه في

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: ٧.

خلافته، واسترجع المسلمون ما كانوا أقرُّوهم فيه من المساكن والمعابد.

## فصل

وأما أنه هل يجوز للإمام عَقْدُ الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ فهذا فيه خلاف معروف في مذاهب الأئمة الأربعة، منهم من يقول: لا يجوز تركُها لهم، لأنه إخراجُ ملكِ المسلمين عنها وإقرارُ الكفر بلا عهد قديم. ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما أقر النبي عَلَيْ أهلَ خيبر فيها، وكما أقرَّ الخلفاء الراشدون الكفَّارَ على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم.

فمن قال بالأول قال: حكمُ الكنائس حكمُ غيرِها من العقار، منهم من يُوجِب إبقاءَه، كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية؛ ومنهم من يُخيِّر الإمامَ فيه بين الأمرين بحسب المصلحة، وهذا قول الأكثرين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وعليه دلَّت سنة رسولِ الله ﷺ، حيث قَسَم نصفَ خيبر وتركَ نصفها لمصالح المسلمين.

 من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها. وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبدالملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي خارج دمشق، فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد، وأقر ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم، فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه، وكانت من كنائس الصلح، لم يكن لهم أخذُها قهرًا، فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعها، وكان ذلك الإقرار عوضًا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذُها عنوةً.

#### فصل

ومتى انتقض عهدُهم جاز أخذُ كنائس الصلح منهم فضلاً عن كنائس العنوة، كما أخذ النبي على ما كان لقريظة والنضير لمّا نقضوا العهد، فإن ناقضَ العهد أسوأ حالاً من المحارب الأصلي، كما أن ناقضَ الإيمان بالردَّة أسوأ حالاً من الكافر الأصلي. ولذلك لو انقرض أهلُ مصر من الأمصار، ولم يبقَ من دخلَ في عهدهم، فإنه يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئاً. فإذا عُقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأ، وكان لم يعقد لهم الذمة أن يُقرَّهم في المعابد، وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداءً، فإنه لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين، ولم يختلفوا في جواز هدمه، وإنما اختلفوا في جواز بقائه. وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئًا للمسلمين.

أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قَسْمَ العقار فظاهر. وأما على قول من يوجب قَسْمه فلأن عين المستحق غير معروف،

كسائر الأموال التي لا يُعرَف لها مالك معين.

وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقديرٌ لا حقيقة له، فإن إيجاب إعطائهم معابد العنوة لا وجه له، ولا أعلم به قائلاً، فلا يُفرَّع عليه، وإنما الخلاف في الجواز.

نعم، قد يقال في الأبناء إذا لم نَقُل بدخولهم في عهد آبائهم، لأن لهم شبهة الأمان والعهد، بخلاف الناقضين، فلو وجب لم يجب إلاّ ما تحقق أنه كان له، فإن صاحب الحق لا يجب أن يُعطَى إلا ما عُرِف أنه حقّه، وما وقع الشكُّ فيه على هذا التقدير فهو لبيتِ المال. وأما الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقضُ عهدٍ فهم على الذمة، فإن الصبيّ يتبع أباه في الذمة، وأهل داره من أهل الذمة، كما يتبع في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين، لأن الصبيّ لما لم يكن مستقلًا بنفسه جُعِل تابعًا لغيره في الإيمان والأمان.

وعلى هذا جرت سنة رسولِ الله ﷺ وخلفائِه والمسلمين في إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقدٍ آخر.

وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديمًا قبل فتح المسلمين، أما ما أُحدِث بعد ذلك فانه يجب إزالتُه، ولا يُمكَّنون من إحداث البيع والكنائس، كما شَرطَ عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه (۱): «ألا يُجدِّدوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولَها كنيسة ولا صومعة ولا دَيرًا ولا قلايةً»، امتثالاً لقول رسول الله على: «لا تكون قبلتان ببلدٍ واحدٍ». رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد (۲)، ولما

<sup>(</sup>١) ذكرها ابن القيم وشرحها في «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٢٥٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۲۳/۱، ۲۸۵) وأبو داود (۳۰۳۲) والترمذي (۱۳۳، ۱۳۳) من حديث ابن عباس.

رُوِي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا كنيسة في الإسلام»(١).

وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القرى. وما زال من يُوفّقه الله من ولاة أمور المسلمين يُنفّذ ذلك ويعمل به، مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى، فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، فهدمَها بصنعاء وغيرها.

وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: "من السنة أن تُهدَم الكنائس التي في الأمصار، القديمة والحديثة" (٢). وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد، وكذلك المتوكل لما ألزمَ أهلَ الكتاب بشروطِ عمر استفتى علماء وقتِه في هدم الكنائس والبيع، فأجابوه، فبعثَ بأجوبتهم إلى الإمام أحمد، فأجابه بهدم كنائس سوادِ العراق، وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين، فمما ذكره ما رُوِي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (٣): أيما مصرٍ مصَّرتُه العرب \_ يعني المسلمين \_، فليس للعجم \_ يعني أهل الذمة \_ أن يبنوا فيه كنيسة، ولا يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا. وأيما مصرٍ مصَّرتُه العجم ففتحه الله على العرب، فإن للعجم ما في عهدهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في «الأموال»: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر «أحكام أهل الذمة»: ٦٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في «الأموال»: ١٢٦.

مسألة فيمن يسمِّي الخميس عيدًا

#### مسألة

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين \_ رضي الله عنهم أجمعين - فيمن يُسمِّي الخميسَ المعروفَ بعيد النصارى عيدًا؛ وفيمن يَعتقد أن مريم ابنة عمران \_ عليها السلام \_ تَجُرُّ ذيلَها ذلك اليوم على الزرع، فينمو ويلحق اللقيس بالبكير، ويُخرِجون في ذلك اليوم ثيابَهم وحُلِيَّ النساء يَرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخير، ويُكحِّلون الصبيان، ويَمْغُرون الدوابُّ والشجرَ لأجل البركة، ويَصبغون البَيْضَ ويُقامِرون به ويعتقدون حِلَّه، ويَدُقُّون البخورَ ويتبخَّرون به قصدَ البركة.

أفتونا مأجورين.

#### الجواب

قال الشيخ الإمام العالم العامل مفتي الفِرَق، أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرَّاني الحنبلي ـ رحمه الله ورضى عنه ـ:

الحمد لله وحده. كلُّ ما يُفعَل في أعياد الكُفَّار من الخصائص التي يعظّم بها فليس للمسلم أن يفعل شيئًا منها، قال النبي عَلَيْهُ: «من تَشبَّه بغيرنا» (٢) وقال عَلَيْهُ: «ليس منَّا من تَشبَّه بغيرنا» (٢) وقد شارطً عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه أهلَ الكتاب أن لا يُظهِروا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠، ٩٢) وأبو داود (٤٠٣١) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦٩٥) عن عبدالله بن عمرو بن العاص، وقال: هذا حديث إسناد، ضعيف. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه.

شيئًا من شعائرهم بين المسلمين، ولا شيئًا من شعائر الكفار لا الأعياد ولا غيرها، واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرَطَه عليهم أمير المؤمنين.

وسواء قَصَد المسلمُ التشبُّهَ بهم أو لم يَقصِد ذلك بحكم العادة التي تعوَّدَها فليس له أن يَفعلَ ما هو من خصائصهم، وكلُّ ما فيه تخصيصُ عيدِهم (۱) بلباسٍ وطعام ونحو ذلك فهو من خصائص أعيادهم، وليس ذلك من دين المسلمين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عندهم» تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ٧٩ ـ ٨٠.

وكذلك التزيَّن يومَ عيد النصارى من المنكرات، وصنعة الطعام الزائد عن العادة، وتكحيل الصبيان، وتحمير الدوابِّ. والشجر بالمغرة وغيرها، وعمل الولائم وجمع الناس على الطعام في عيدهم. ومن فعلَ هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيًا بركتها فإنه يُستتاب، فإن تابَ وإلا قُتِل، فإنّ هذا من إخوان النصارى. كما لو عَظَّمَ الرجلُ الصليب، وصَلَّى إلى المشرق، وتَعَمَّد بالمعمودية، فإنّ من فعلَ هذا فهو كافر مرتدُّ يجبُ قتلُه شرعًا وإن أظهرَ مع ذلك الإسلامَ.

وكذلك صَبْغ البيض فيه. وأما القمار فيه فإنه حرامٌ في كل وقتٍ، فيه وفي غيره. وكذلك البخور فيه ونحو ذلك.

وبالجملة فليس ليوم عيدِهم مزيةٌ على غيرِه، ولا يُفعَل فيه شيء

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٥٦ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رجل صالح».

مما يُميِّزونه هم به. ولكن لو صامَه الرجلُ قصدًا لمخالفتهم فقد كرهه كثيرٌ من العلماء، كما رُوِي عن أنس بن مالك والحسن البصري وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم، لأنَّ في (١) تخصيصِ أعيادِ الكفّار بالصومِ نوعَ تعظيم لها، وإن كانوا هم لا يصومونه، فكيف إذا كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟

ألا ترى أن اليهود كانوا يتخذون يومَ عاشوراءَ عيدًا، فيصومونه ويُظهِرون السرورَ فيه، وأمر النبي عَلَيْ بصيامِه مرَّةً واحدةً قبلَ أن يُفرَض رمضان، فلما فُرِض رمضانُ سَقَطَ وجوبُه (٢) وبَقِيَ صومُه مستحبًّا. ثمَّ إن النبي عَلَيْ لما قيل له: إن اليهود والنصارى يتخذونه عيدًا قال: «لئنْ عِشْتُ إلى قابلِ لأصومَنَّ التاسعَ» (٣). فقال أكثر أهل العلم: مرادُه صوم التاسع والعاشر، لئلا يُخَصَّ يومُ عاشوراء بالصوم، كما نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم (٤)، وكان يقول: «صوموا يومًا قبلَه أو يومًا بعدَه» (٥). وهو عَلَيْ فَعَلَ هذا في عاشوراء بعد أن كان أمرَ بصيامه ليُخالِفَ اليهود، ولا يشارِكَهم في إفرادِ تعظيمه.

هذا مع أن عاشوراء لم يُشرَع فيه غيرُ الصوم باتفاقِ علماء المسلمين، فكلُّ ما يُفعَل فيه غيرُ ذلك من الاختضاب والكحل والتزين والاغتسال والتوسُّع على العيال غير العادة فيه من حبوب أو غيرها هو من البدع المحدثة في الدين، لم يستحبُّها أحدٌ من العلماء

<sup>(</sup>١) في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٠١، ٢٠٠٢ ومواضع أخرى) ومسلم (١١٢٥) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٣٤) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٨٤) ومسلم (١١٤٣) عن جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٩٨٥) ومسلم (١١٤٤) عن أبي هريرة.

ولا السلف، بل كلُّ ما رُوِي فيها من الأحاديث المرفوعة فهي أحاديث موضوعة.

فإذا كان رسول الله ﷺ كَرِه نوعًا من التشبُّه بهم في عاشوراء، فكيف بالمياليد والشعانين والخميس وغير ذلك من أعياد الكافرين؟ وقد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل خصائص عيدِهم، وقال بعضهم: مَنْ ذَبَح فيه بطّيخةً فكأنما ذَبَحَ خِنزيرًا.

فالواجب على ولاة الأمور نهي الناس عن هذه المنكرات المحرَّمة، وأَمْرُهم بملازمة شعائر الإسلام الذي لا يَقبل الله غيرَه، فَ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللهِ الْمِسْلَمُ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ فَ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِل

(والحمد لله وحده، وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٨٥.



في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



## فصل

قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِيرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ آهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَّ مُرُهُمُ ٱلْفَلْسِفُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى السلف :
هم خير أمة إذا قاموا بهذا الشرط، فمن لم يقم بهذا الشرط فليس من خير أمة .

فكلُّ رسولٍ أرسلَه الله وكلُّ كتابٍ أنزلَه الله يتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبُّه الله ويرضاه، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه ويَسخَطُه. وتَركُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببُ لعقوبة الدنيا قبل الآخرة، فلا يَظُنَّ الظانُّ أنها تُصيبُ الظالمَ الفاعلَ للمعصية دونَه مع سكوتِه عن الأمر والنهي، بل تعمُّ الجميعَ.

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران: ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٢.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: ١٧.

<sup>(</sup>٢) ما بعدها لم يظهر في التصوير عن الأصل.

مسألة في تلاوة القرآن والذكر، أيهما أفضل



الحمد لله. سُئِلتُ أيُّ الأمرين أفضلُ: تلاوة القرآن أو الذكر؟ فأجبتُ قائلاً: الظاهر أن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص لأحوال، فإن كان الشخص ممن أُوتيَ فهمًا في كتاب الله تعالى، إذا تلا

والأحوال، فإن كان الشخص ممن أُوتي فهمًا في كتاب الله تعالى، إذا تلا متدبِّرًا لآياته ازداد في الحِكَم والأحكام، وتجلَّت له معانِ وحقائق في أصولِ الدين وفروع الحلال والحرام، كانت التلاوة في حقّه أفضل، كيف وتلاوة القرآن من أفضل الأذكار، والنظر في أحكام الله تعالى من أفضل أعمال الأبرار. وكان عطاءٌ رحمه الله تعالى يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تبيع وتشتري وتصلي وتصوم وتحج وتطلق ونحو ذلك.

وإن لم يكن الرجل ممن له أهلية الفهم عن كلام الله تعالى، وكان الذكر أجمع لهمته وأصفى لخاطره، كان اشتغاله بالذكر أفضل والحالة هذه.

وينبغي للسالك وطالب الزيادة من الخير أن لا يترك حظَّه منهما، فيذكر الله تعالى إلى أن يجد عنده سأمةً مَّا، فينتقل إلى الذكر بتلاوة القرآن متدبّرًا بترتيل وتفكُّر، وتعظيم عند آيات التوحيد والتنزيه، وسؤالٍ عند آيات الوعد والرجاء، وتضرُّع واستعاذة عند آيات الخوف والوعيد، واعتبارٍ عند آيات القصص. فإن القرآن الكريم لا يَسأمُ قارئه، لاختلاف المعاني الواردة فيه.

وعند اشتغاله بالذكر ينبغي أن لا يفوته دقيقة نبَّه عليها بعض المحققين، وهي أن يقصد مثلًا عند ذكر «لا إله إلاّ الله» تلاوة قولِه تعالى في سورة محمد ﷺ: ﴿ فَأَعَلَمْ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَا الله ﴾ (١) لتُثْمِرَ له هذه

<sup>(</sup>١) سورة محمد: ١٩.

الكلمة المباركة ثمرة الذكر والتلاوة، فيكون جامعًا بين الفضيلتين.

ولكلِّ من التلاوة والذكر آدابٌ وشروطٌ ذكرها العلماء، فينبغي له أن يتحرى في المحافظة عليها، وإن كان له شيخ يُرَبِّيه ألقَى زِمامَ أمرِه إليه، ليشير بما هو الأولى له عليه. والله أعلم.

فتوى في السماع



ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين \_ رضي الله عنهم أجمعين \_ هل السماع بالقضيب على المخادّ (١) مباحٌ وحلالٌ أو حرامٌ؟ لأنه عُدِل به عن الدفّ والشبابة، وما هو ذلك؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى.

أجاب سيدنا وشيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية \_ أطال الله في عمره \_:

الضرب بالقضيب على المخاد هو التغبير الذي قال فيه الشافعي: خلفتُ ببغداد شيئًا أحدثتُه الزنادقة يُسمونَه التغبيرَ يَصُدُّون به الناس عن القرآن. ويذكر فيه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ونهوا الناس عن الحضور معهم. وكان الذين يحضرونه أهل زهد وعبادة ودين، يحضرونه لما فيه من التزهيد والترقيق وتحريك القلوب بالحبّ والحزن والخوف ونحو ذلك، فعدَّه الأئمة من البدع المحدثة في الإسلام، لأن الله إنما شرع للمسلمين سماع القرآن، فهو سماع النبيين والعالِمين والعارفين والمؤمنين، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه.

ولم يتحضر هذا التغبير أعيانُ الشيوخ المعروفين، كالفُضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسريّ السقطى، بل ولا الشيخ العارف عبدالقادر الكيلاني ولا الشيخ عديّ والشيخ أبي مَدْيَن والشيخ أبي البيان والشيخ حيا، وأمثال هؤلاء من شيوخ المسلمين، والله سبحانه أعلم. وكتبه أحمد ابن تيمية عفا الله عنه.

<sup>(</sup>١) جمع مخدَّة: حديدة تُشَقّ بها الأرض.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

مسألة في رجلٍ شتم شريفًا

#### مسألة

في رجل من أهل العلم شَتَمه شريفٌ وقال له: يا جاهل! فقال هو للشريف: الجاهلُ جَدُّك، ولم يعلم أنه شريف، فقال له الشريف: كَفَرتَ لأنكُ شَتمتَ جَدِّي رسولَ الله ﷺ.

### الجواب

لا يَحِلُّ تكفيرُ المسلم بمثلِ ذلك، ومَن عُرِفَ إيمانُه لا يَقصِد بمثل هذا اللفظ لرسول الله على فمن ادَّعى على معروفِ بالخير والدين أنه قصدَ بذلك رسولَ الله على أحدٍ أنه سَرَق مالَه أو قَطَعَ الطريقَ الخير والدين، كما لو ادعى على أحدٍ أنه سَرَق مالَه أو قَطَعَ الطريقَ عليه ونحو ذلك من دعاوي التُّهَم التي يعلم براءة المتَّهم فيها، فإنه يُعزَّر في قولَي العلماء من يفتري على أهل الخير بمثل ذلك.

وسواء كان المتكلم بهذا يعلم أن المخاطبَ شريفٌ أو لم يكن يعلم لا يُحمل ذلك على مرادِه النبي على الآ أن تكون هناك قرينة تدلُّ على ذلك، مثل أن يكون القائل معروفًا بالنفاق والاستهزاء بالرسالة والقرآن ودينِ الإسلام ونحو ذلك، فمتى ظهرتُ هذه الكلمة ممن هو معروف بالنفاق كان ذلك قرينة تُقُوِّي إرادته النبيَّ على فيُحبَس حينئذِ المتَّهَم، ويُكشف عن بقية أحوالِه، ويُعاقب إما بالقتل وإما بدونه، لئلا يجترىء أهل النفاق والزندقة على انتهاكِ حرمة الرسالة.

والجدّ المطلق يتناول أبا الأب، وقد يتناول من هو أعلى منه بقرينة، ومن الأشراف العالم والجاهل والبرُّ والفاجر والصادق

والكاذب، ويجب عليهم طاعة الله ورسوله كما يجب على سائر الأمة، ويجب أن تُقامَ عليهم الحدود كما تُقامُ على غيرهم، فإن في الصحيحين (١) أنّ امرأة كانت ذات شَرَفِ سَرَقت على عهد رسولِ الله على أمر النبي على بقطع يدها، فشق ذلك على أهلها، وقالوا: من يُكلِّم فيها رسولَ الله على أهالوا: ومن يجترىء عليه إلاّ أسامة بن يُكلِّم فيها أسامة، فغضب النبي على وقال: «يا أسامة! أتشفع زيد، فكلَّمه فيها أسامة، فغضب النبي على وقال: «يا أسامة! أتشفع في حدٍّ من حدود الله تعالى؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدِّ. والذي نفسُ محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها».

وليس لأحد أن يعتدي على أحد سواء كان شريفًا أو لم يكن، ومتى اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليهم، فإن قال لمسلم: يا كلب يا خنزير! كان له أن يقول يقول له: يا كلب يا خنزير!، ولو قال له: لعنك الله، كان له أن يقول له: لعنك الله، وإن ضربَه بغير حق ضَرَبَ كما ضَربه، وإن أخذ ماله بغير حق أخذ من ماله بقدر ما أخذ من ماله. فإن المسلمين متفقون على أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف في الدماء ونحوها. ولو قذفَ الشريفُ رجلاً محصنًا أقيم عليه حدُّ القذف كما يقام على غيره.

وليس لأحدِ أن يَسُبَّ من لا يَسبُّه، سواء كان شريفًا أو لم يكن، بل له أن يعاقب من ظلمه ولا يتعدى إلى غيره. وفي الصحيحين (٢) عن النبي ﷺ أنه قال: «من أكبر الكبائر أن يَسُبَّ الرجل والدَيْه»،

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٧٥) ومسلم (١٦٨٨) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٩٧٣) ومسلم (٩٠) عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

قالوا: وكيف يَسُبُّ والديه؟ قال: «يَسُبُّ أبا الرجلِ فيسبُّ أباه، ويَسُبُّ أمَّه فيسبِّ أباه، ويَسُبُّ أمَّه فيسبِّ أمّه». ومن سبَّ من لم يَسُبَّه من الأشراف أو غيرِهم عُزِّر. ولا يُقتَل أحدٌ إلاّ بسَبِّ نبيّ من الأنبياء، فمن سَبَّ نبيًّا من الأنبياء وجبَ قتلُه. وفي الرافضة الذين يَسُبُّون الصحابة تفصيل ونزاعٌ. والله أعلم.

(هذا جواب الشيخ تقي الدين أحمد ابن تيمية، أثابه الله ورضي عنه، وجزاه عن هذه الأمة كلَّ خير في الدنيا والآخرة).



قاعدة في حضانة الولد



قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرّاني رضي الله عنه:

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليما.

## فصل

في مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء في حضانة الصغير المميز: هل هو للأب أو للأم؟ أو يُخيَّر بينهما؟.

فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع سنين خُيِّر بين أبويه، أما الجارية فالأب أحقُّ بها، وأكثرهم لم يذكروا في ذلك نزاعًا.

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم بعضُ نصوص أحمد في هذه المسألة، ولم يبلغهم سائرُ نصوصِه، فإن كلام أحمد كثير منتشر جدًّا، وقلَّ من يَضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل، لكثرة كلامه وانتشاره، وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلاّل قد طاف بالبلاد، وجمع من نصوصِه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلدًا(١)، وفاته أمور كثيرة ليست في كتبه. وأما ما جَمعه من نصوصه في أصولِ

<sup>(</sup>١) ذكر الذهبي في «السير» (٢٩٧/١٤) وابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢٨/١) أنها في عشرين مجلدًا أو أكثر. ولم يصل إلينا منها إلاّ مجلدان.

الدين مثل: «كتاب السنة» نحو ثلاث مجلدات، ومن أصول الفقه والحديث مثل: «كتاب العلم» الذي جمعه، ومن الكلام على علل الأحاديث مثل «كتاب العلل» الذي جمعه، ومن كلامه في أعمال القلوب والأخلاق والآداب، ومن كلامه في الرجال والتاريخ = فهو مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه.

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجودٌ في المسألتين كلتاهما: في مسألة البنت، وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة أقوال: هل تكون مع الأم أو مع الأب أو تُخيَّر؟ لكن في الابن ثلاث روايات. وأما البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم أو للأب؟ وأما التخيير فهو وجهٌ مخرَّجٌ في مذهبه (۱).

فعنه في الابن ثلاث روايات معروفة، وممن ذكرهن أبو البركات في «محرَّره» (٢). وعنه في الجارية روايتان، وممن ذكرهما أبو عبدالله ابن تيمية في كتابه «التلخيص» و «ترغيب القاصد» (٣). والروايات موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب.

وممن ذكر هذه الروايات القاضي أبو يعلى في «تعليقه»، نقل عن أحمد في الغلام: أمُّه أحقُّ به حتى يَستغني عنها، ثم الأب أحقُّ به. قال في رواية الفضل بن زياد: إذا عَقَلَ الغلامُ واستغنى عن الأم

<sup>(</sup>۱) انظر «زاد المعاد» (٥/٤١٧ ـ ٤١٨).

<sup>.17./7 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) لم يصلا إلينا. ومختصره الوجيز "بلغة الساغب» مطبوع نصفُه تقريبًا، بالاعتماد على نسخة ناقصة من أثناء كتاب الفرائض (ص٣٣٧) إلى الباب السادس من كتاب الشهادات، فلا يحتوي على أبواب النكاح والطلاق والنفقات والرضاع وغيرها.

فالأب أحقُّ به. وقال في رواية أبي طالب: والأب أحقُّ بالغلام إذا عَقَلَ واستغنى عن الأم.

وهذا يُشبِه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن أبي حنيفة، قال: إذا أكل وحده ولبِسَ وحده وتوضَّأ وحده فالأب أحتُّ به. ونقلَ ابن المنذر أنه يُخيَّر حينئذٍ بين أبويه عن أبي حنيفة وأبي ثور.

والأول هو مذهب أبي حنيفة الموجود في كتب أصحابه. وهو إحدى الروايتين عن مالك، فإنه نَقَلَ عنه ابنُ وهب: الأمُّ أحقُّ به حتَّى يُثْغِر. ولكن المشهور عنه: أن الأم أحقُّ به مالم يبلُغ. وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد.

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحقُّ بالغلام مطلقًا، كمذهب مالك. قال في رواية حنبل: في الرجل يطلِّق امرأته وله منها أولادٌ صغار، فالأمُّ أعطفُ عليهم مقدار ما يعقل الأدب، فيكون الأبُ أحقَّ بهم مالم تتزوَّج، فإذا تزوجت فالأب أحقُّ بولده غلامًا كان أو جاريةً.

قال الشيخ أبو البركات<sup>(۱)</sup>: فهذه الرواية تدلُّ على أنه إذا كبر وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضًا عند الأمّ، لكن في وقت الأدب ـ وهو النهار ـ يكون عند الأب.

وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه. فصار في المسألة ثلاث روايات. ومذهب مالك في «المدونة»(٢) أن الأمَّ أحقُّ به مالم يبلغ،

<sup>(</sup>١) المحرر (٢/ ١٢٠).

<sup>(7) 7/337.</sup> 

وللأب تعاهدُه عندها وأدبُه وبعثُه إلى المكتب، ولا يبيت إلاّ عند الأم.

قلت: وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة، كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره، وكما كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي، وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه، فإنه كان قد تفقّه على مذهب أبي حنيفة، ثم اجتهد في مسائل كثيرة رجَّح فيها مذهب أهل الحديث، وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيرة، وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا ـ مثل الأثرم وعبدالله وصالح وغيرهم ـ فكثيرون.

وأما حضانة البنت إذا صارتْ مميِّزةً فوجدنا عنه روايتين منصوصتين، وقد نقلهما غيرُ واحدٍ من أصحابه، كأبي عبدالله ابن تيمية وغيرِه:

إحداهما: أن الأب أحقُّ بها، كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه.

والثانية: أن الأمَّ أحقُّ بها.

قال في رواية إسحاق بن منصور: يُقضَى بالجارية للأم والخالة، حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحقُّ بها.

وقال في رواية مهنّا بن يحيى: الأمُّ والجدَّة أحقُّ بالجارية حتى يتزوَّج الأب.

قال أبو عبدالله في «ترغيب القاصد»: وإن كانت جارية فالأب أحقُّ بها بغير تخيير، وعنه: الأمُّ أحقُّ بها حتى تحيض.

وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك. ففي «المدونة» (١): مذهب مالك أن الأم أحقُّ بالولد مالم يبلغ، سواء كان ذكرًا أو أنثى. فإذا بلغ وهو أنثى نُظِرتْ، فإن كانت الأم في حِرزٍ ومنعةٍ وتحصينِ فهي أحقُّ بها أبدًا مالم تنكح وإن بلغتْ أربعين سنة؛ وإن لم تكن في موضع حرزٍ وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسها، فللأب أخذها منها. وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين.

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك، قال: الأم أحقُّ بالجارية حتى تبلغ، فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أُخِذَتْ منها إذا بلغتْ، إلا أن تكون صغيرة لا يُخافُ عليها.

وأما أبو حنيفة فقال: الأم والجدَّة أحقُّ بالجارية حتى تحيض، ومَن سِوى الأم والجدة أحقُّ بها حتى تبلغ حدًّا تشتهي. هذا هو المشهور، ولفظ الطحاوي<sup>(٢)</sup>: «حتى تستغني» كما في الغلام مطلقًا. ولهذا قيل فيها كما قيل في الغلام: حتى تأكلَ وحدَها وتلبسَ وحدَها وتتوضأ وحدَها، ثم تكون مع الأب.

وأبو حنيفة أيضا يجعل الأب أحقَّ بها بعد التمييز، كما يقول مثل ذلك في الابن، لكن يستثنى الأم والجدة خاصةً.

وأما المشهور عن أحمد ـ وهو تخيير الغلام بين أبويه ـ فهو مذهب الشافعي وإسحاق أكثر من الشافعي وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهما، وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما. وكان يُثنِي عليهما ويُعظّمهما ويُرجِّح أصولَ مذاهبهما على من ليست أصولُ

<sup>(1) 7/337.</sup> 

<sup>(</sup>۲) «مختصره» (ص۲۲٦، ۲۲۷).

مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث أصحُ من أصول غيرهم، والشافعي وإسحاق هما عنده من أجلِّ فقهاء الحديث. وجمع بينهما بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة، والقصة مشهورة (١). وذكر أحمد أن الشافعي علا إسحاق بالحجة في موضع، وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع؛ فإن الشافعي كان يبيح البيع والإجارة، وإسحاق يمنع منهما، وكانت الحجة مع الشافعي في جواز بيعها، ومع إسحاق في المنع من إجارتها.

وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي، ولم أجده منقولاً لا عن أحمد ولا عن إسحاق، كما نُقِل عنهما التخيير في الغلام. ولكن نُقِل عن الحسن بن حيّ أنها تُخيَّر إذا كانت كاعبًا.

والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق، للحديث الوارد في ذلك، حيث خير النبي على غلامًا بين أبويه (٢)، وهي قضية معينة، ولم يرد عنه نص عام في تخيير الولد مطلقًا. والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف (٣) مخالف لإجماعهم.

<sup>(</sup>۱) انظر مناقب الشافعي للبيهقي (۲۱۳/۱ وما بعدها) ومعجم الأدباء (۲۹۳/۱۷ ـ ۲۹۸) وطبقات الشافعية للسبكي (۲۸۹۸ ـ ۹۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٦، ٤٤٧) وأبو داود (٢٢٧٧) والترمذي (١٣٥٧) والنسائي (٦/ ١٨٥) وابن ماجه (٢٣٥١) من حديث أبي هريرة، وحسَّنه الترمذي وصححه ابن حبان. وانظر: «تلخيص الحبير» (١٢/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/٤٤) وأبو داود (٢٢٤٤) والنسائي في الكبرى كما في "تحفة الأشراف" (٣٥٩٤) من طريق عبدالحميد بن جعفر عن أبيه عن رافع بن سنان. وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، قال ابن المنذر: لا يُثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال. انظر: "تلخيص الحبير" (١١/٤). وسيأتي الكلام على الحديث في آخر هذه الرسالة.

والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة، لا تخيير رأي ومصلحة، كتخيير من يتصرف لغيره، كالإمام والولي، فإن الإمام إذا خُير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين، ثم قد يُصيب ذلك الأصلح للمسلمين، فيكون مصيبًا في اجتهاده حاكمًا بحكم الله، ويكون له أجران، وقد لا يُصيبه، فيناب على استفراغ وُسعِه، ولا يأثم بعجزه عن معرفة المصلحة. كالذي ينزل أهل حصن على حكمه، كما نزل بنو قريظة على حكم النبي على ألما سأله فيهم بنو عبد الأشهل قال: «ألا ترضون أن أجعل الأمر إلى سيدكم سعد بن معاذ؟» فرضوا بذلك، وطمع من كان يحب استبقاءَهم أن سعدًا يُحابيهم، لما كان بينه وبينهم في الجاهلية من الموالاة. فلما أتى سعدٌ حكمَ فيهم أن تُقتَل مقاتلتُهم، وتُغنَم أموالُهم. فقال النبي على القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات (۱). وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك بيكن ذلك حكمًا لله في نفس الأمر، وإن كان لابدٌ من إنفاذه.

ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسلم (٢) وغيره من حديث بُريدة المشهور، قال فيه: «وإذا حاصرتَ أهلَ حصن فسألوك أن تُنزِلَهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزِلهم على حكمك وحكم أصحابك».

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۲۳۹، ۲٤٠). وأخرجه البخاري (۳۰٤۳، ۳۸۰، ۳۸۰، ۲۸۰). وأخرجه البخاري (۳۸۰، ۳۸۰، ۲۸۰،

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۷۳۱) وأخرجه أيضًا أحمد (۳۰۸، ۳۰۲) وأبو داُود (۱۲۱۲، ۲۲۱۳) والترمذي (۱٤٠٨، ۱٦١۷) والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۱۹۲۹) وابن ماجه (۲۸۰۸).

ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصر الإمامُ حصنًا، فنزلوا على حكم حاكم، جاز إذا كان رجلاً مسلمًا حرًّا عدلاً، من أهل الاجتهاد في أمر الجهاد، ولا يحكم إلا بما فيه حظٌّ للإسلام من قتلٍ أو رق أو فداء. وتنازعوا فيما إذا حكم بالمن، فأباه الإمام، هل يلزم حكمه أو لا يلزم؟ أو يُفرَّق بين المقاتلة والذرية؟ على ثلاثة أقوال. وإنما تنازعوا في ذلك لظنّ المنازع أنّ المنَّ لا حظًّ فيه للمسلمين.

والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو تخيير رأي مصلحة، بطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله، كما ينظر المجتهد في أدلة المسائل، فأيّ الدليلين كان أرجح اتبعه.

ولكن معنى قولنا «يُخيَّر» أنه لا يتعين فعلُ واحدِ من هذه الأمور في كل وقت، بل قد يتعين فعلُ هذا تارةً وفعلُ هذا تارةً. وقولُ الله في القرآن ﴿ فَإِمَّا مَثّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآةً ﴾ (١) يقتضي فعلَ أحد الأمرين، وذلك لا يمنع تعيُّنَ هذا في حالٍ وهذا في حالٍ، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ مِنا إِلاّ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَا يُنْ وَنَحُنُ نَتَربَّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَكُو ٱللّهُ بِعَذَابٍ مِّن يَنا إِلاّ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَا يُنْ وَنَحُنُ نَتَربَّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَكُو ٱللّهُ بِعَذَابٍ مِّن عِندوة أَو بِأَيْدِينا ﴾ (٢). فتربُّصُ أحد الأمرين لا يمنع بعينه إذا كان عنداب عني علينا بعض الأوقات، فحينئذ يصيبهم الله بعذاب الجهاد فرضَ عينٍ علينا بعض الأوقات، فحينئذ يصيبهم الله بعذاب بأيدينا، كما في قوله: ﴿ قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيُغْزِهِمْ وَيُغْزِهِمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَعْرَفُونَ وَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُنْفِصُدُ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ فَي وَلُهُ وَيُغْرِهِمْ اللهُ وَيُعْرَفِهُمْ اللهُ وَيُعْرَفِهُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيُغْزِهِمْ وَيُغْرِهِمْ وَيُغْزِهِمْ وَيُغْرِهِمْ وَيُغْرِهِمْ وَيُغْرَفِهُ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ فَي وَيُدْ وَيْ مُؤْمِنِينَ فَي وَيْ اللهُ وَيْمَا اللهُ وَيْمَا اللهُ وَيْمَا وَيُعْرَفِهُ وَيُعْرِهُمْ وَيُعْرِهُمْ وَيُعْرِهُمْ وَيُعْرَفِهُ وَيُعْرَفِهُ وَيُعْرَفِهُ وَيُعْرَفُونُ وَيُعْرَفِهُ وَيُعْرَفِهُ وَيْمُ وَيْمُ وَيُعْرِهُ وَيُعْرَفِهُ وَيُومُ وَيْوَا وَيْمُ وَالْمُوالِهُ وَيْمُ وَيْمُ وَالْوَالِهُ وَالْمِيْمُ وَيُسْفِي وَلِهُ وَيْمُ وَلِهُ وَيْمُ وَلَا وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَالْمُولِهُ وَلَا وَيْمُ وَيْمُ وَلُولُهُ وَيْمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْمُ وَلُولُهُ وَيْمِ وَيُعْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْمُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لَا لَهُ لِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَ

ولهذا كان عند جميع العلماء قولُه تعالى في المحاربين: ﴿ إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) سورة محمد: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: ١٤ \_ ١٥.

جَزَّ وَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَكَلَّبُواً أَوْ يُصَكَلَّبُواً أَوْ يُصَكَلَّبُواً أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (١) لا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مِ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (١) لا يقتضي أن الإمام يُخيَّر تخيير مشيئة، فيفعل أيَّ هذه الأربعة شاء، بل كلهم متفقون على أنه يتعين هذا في حال وهذا في حال.

ثم أكثرهم يقولون: تلك الأحوال مضبوطة بالنص، فإن قَتَلوا تعيَّن قتلُهم، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعيَّن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد (٢)، وروي في ذلك حديث مرفوع (٣).

ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد الإمام، كقول مالك، فإن رأى أن القتل هو المصلحة قتل، وإن لم يكن قد قَتل.

ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فينًا وجَعْلِها غنيمة، كما هو قول الأكثرين كأبي حنيفة والثوري وأبي عبيد وأحمد في المشهور عنه، فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة في جَعْلِها غنيمة قسمها بين الغانمين، كما قسم النبي عليه حير؛ وإن رأى أن لا يقسمها جاز، كما لم يَقْسِم النبي عليه مكة مع أنه فتحها عنوة، كما شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة، وكما قاله جمهور العلماء. ولأن خلفاءه بعدَه أبا بكر وعمر وعثمان

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر «المغنى» (١٢/ ٤٧٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) يُروى مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس، أخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» (ص١٧٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/٣٨). وانظر «الدر المنثور» (٦٨/٣). وفي «المغني» (٢١/٧١): «قيل إنه رواه أبو داود». ولا يوجد عنده.

فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس، كالعراق والشام ومصر وخراسان، ولم يقسم أحدٌ من الخلفاء شيئًا من العقار المغنوم بين الغانمين، لا السواد ولا غير السواد، بل جعلوا العقار فيئًا للمسلمين داخلًا في قوله: ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ للمسلمين داخلًا في قوله: ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ ﴾ الآية (١). ولم يستأذنوا في ذلك الغانمين، بل طلب أكابر الغانمين قسمة العقار، فلم يُجيبوهم إلى ذلك، كما طلب بلالٌ من عمر أن يقسم أرض الشام، وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصر، فلم يجيبوهم إلى ذلك. ولم يستطب أحدٌ من الخلفاء أحدًا من الغانمين في ذلك، فضلًا عن أن يستطيبَ أنفُسَ جميع الغانمين.

وهذا مما احتَجَّ به مَن جعلَ الأرضَ فيئًا بنفس الفتح، ومن نَصَرَ مذهبَه كإسماعيل بن إسحاق وغيره، وقالوا: الأرض ليست داخلةً في الغنيمة؛ فإن الله حرَّم على بني إسرائيل المغانم ومَلَّكَهم العقار، فعُلِمَ أنه ليس من المغانم. وهذا القول يُذكر رواية عن أحمد، كما ذُكِر عنه روايةٌ ثالثةٌ كقول الشافعي: أنه يجب قسمة العقار والمنقول، لأن الجميع مغنومٌ.

وقال الشافعي: إن مكة لم تُفتَح عنوةً بل صُلحًا، فلا يكون فيها حجة. ومن حَكَى عنه أنه قال: إنها فُتِحتْ عنوةً \_ كصاحب «الوسيط» (٢) وفروعه \_ فقد غَلِطَ عليه. وقال في السواد: لا أدري ما أقول فيه، إلا أني أظنُّ فيه ظنَّا مقرونًا بعلم وظنِّ أن عمر استطابَ أنفسَ الغانمين، لما رُوِي من قصة المثنى بن حارثة. وبَسْطُ هذا له موضعٌ آخر.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: ٧.

<sup>(</sup>۲) ۲/۲۷. وردًّ عليه ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» (۲/۱۲۷ب).

وقول الجمهور أعدلُ الأقاويل، وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول، وهم الذين قالوا: يُخيَّر الإمام بين الأمرين تخيير رأي ومصلحة، لا تخيير شهوة ومشيئة، وهكذا سائر ما يُخيَّر فيه وُلاةُ الأمر ومن تصرَّفَ لغيره بولاية، كناظر الوقف ووصيِّ اليتيم والوكيل المطلق، لا يُخيَّرون تخييرَ مشيئةٍ وشهوة، بل تخييرَ اجتهاد ونظر وطلب، ويُجزى للأصلح. كالرجل المبتلَى بعدوَّين، وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهما، فيبتدىء بماله نفع. وكالإمام في تولية من ولاَّه الحربَ والحكمَ والمالَ يختارُ الأصلح فالأصلح. فمن ولَّى رجلاً على عصابةٍ، وهو يجد فيهم من الأصلح فالأصلح. فمن ولَّى رجلاً على عصابةٍ، وهو يجد فيهم من هو أرضى لله منه، فقد خانَ الله وخانَ رسولَه وخانَ المؤمنين.

وهذا بخلاف من خُير بين شيئين وله أن يفعل أيّهما شاء، كالمكفّر إذا خُير بين الإطعام والكسوة والعتق، فإنه وإن كان أحدُ الخصال أفضلَ فيجوز له فعل المفضول. وكذلك لابسُ الخفّ إذا خُير بين المسح وبين الغسل، وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك المصلي إذا خُير بين الصلاة في أول الوقت وآخره، وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك تخيير الآكل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة، وإن كان نفس الأكل والشرب واجبًا عند الضرورة، حتى إذا تعين المأكول وجب أكله وإن كان ميتة، فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه أكلها في المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. وكذلك تخيير الحاج بين التمتع والإفراد والقران عند الجمهور الذين يُخيرون الثلاثة. وتخيير المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور.

وأما من يقول: لا يجوز أن يحج إلا متمتعا، وأنه يتعين الفطر في السفر، كما يقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة والشيعة، فلا يجيىء هذا على أصلهم. وكذلك القصر عند الجمهور

الذين يقولون: ليس للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ليس له أن يصلي أربعًا، فإن النبي على لله أم يُصلِّ في السفر قطُّ إلا ركعتين، ولا أحد من أصحابه في حياته. وحديث عائشة التي تذكر فيه أنه أو أنها صلَّتْ في حياته في السفر أربعًا كذب عند حُذَّاق أهل العلم بالحديث، كما قد بُسِطَ في موضعه (١).

إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان، فمن خُيِّر فيما يفعله لغيرِه بولايته عليه، أو بوكالة مطلقة، لم يُبَحْ له فيها فعلُ ما شاء، فعليه أن يختار الأصلح. وأما من تصرَّف لنفسه، فتارةً يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده، كما يأمر المجتهد بطلب أقوى الآراء بل وأصلح الأحكام في نفس الأمر. وتارةً يُبيح له ما شاء من الأنواع التي خير بينهما، كما تقدم. هذا إذا كان مكلفًا.

وأما الصبي المميِّز فيُخيَّر تخييرَ شهوة، حيث كان كلُّ من الأبوين نظيرَ الآخر، ولم ينضبط في حقّه حكم عام للأب أو الأم، فلا يمكن أن يقال: كلُّ أب فهو أصلح للمميِّز من الأم، ولا كلُّ أمِّ فهي أصلح له من الأب. بل قد يكون بعضُ الآباء أصلح، وبعضُ الأمهات أصلح، وقد يكون الأب أصلح في حال، والأم أصلح في حال. فلم يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا. بخلاف الصغير، فإن الأم أصلح له من الأب، لأن النساء أوثقُ بالصغير وأخبَرُ بتغذيته وحملِه وتنويمه وتنويله، وأصبر على ذلك وأرحم به، فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في هذا الموضع. فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع.

ولكن بقي تنقيحُ المناط: هل عيَّنهن الشارعُ لكون قرابة الأم

<sup>(</sup>۱) انظر «مجموع الفتاوى» (۲۲/۷۷\_۸۱؛ ۲۶/۱۶۶\_۱۵۲، ۸، ۱۰، ۱۹).

مقدمةً على قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال؟ وهذا فيه قولان للعلماء، يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم، مثل: أمّ الأم، وأم الأب، والأخت من الأب، ومثل: العمة والخالة، ونحو ذلك. هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد.

وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة، فتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم، وخالة الأب على خالة الأم. وهو الذي ذكره الخرقي في «مختصره»(١) وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب.

وعلًا ذلك من علّه \_ كأبي الحسن الآمدي \_ في مثل تقديم خالة الأب على خالة الأم، فإن قرابتها فيها رَحِمٌ وتعصيب، بخلاف قرابة الأم، فإن فيها رَحِمًا بلا تعصيب. فأم الأب مقدمة على أم الأم، والأخت من الأب مقدمة على والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم، والعمة مقدمة على الخالة. كما يُقدَّم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم، فالأخ للأب أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا للأب أولى من الأجال من أقارب الأم بحال، وإن الحضانة لا تثبت إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة، أو مُدْلِية بعصبة أو وارث، فإن عدموا فالحاكم.

وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد. فلو كانت جهة الأمومة راجحة لترجح رجالُها بالاتفاق فكذلك نساؤها.

<sup>(</sup>۱) انظر «المغنى» (۱۱/۲۲۶، ۲۲۶).

وأيضًا فمجموع أصول الشرع إنما يُقدّم أقاربَ الأب في الميراث والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك، لم يقدّم الشارعُ قرابة الأم في حكم من الأحكام، فمن قدَّمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة.

ولكن قدَّموا الأمَّ لكونها امرأةً، وجنسُ النساء مقدماتٌ في الحضانة على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدَّةِ أمِّ الأب على الجدّ، كما قُدِّمت الأمُّ على الأب، وتقديم أخواتِه على إخوته، وعمّاتِه على أعمامِه، وخالاتِه على أخوالِه. هذا هو القياس والاعتبار الصحيح.

وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالف للأصول والمعقول، ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض، ولا يطرد أصله. ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوالا متناقضة، حتى يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يُقدِّم أم الأم على أم الأب، كأحد القولين في مذهب أحمد، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. ثم من هؤلاء من يُقدِّم الأخت من الأب على الأخت من الأم، ثمّ يُقدِّم الخالة على العمة، كقول الشافعي في الجديد وطائفة من أصحاب أحمد. وبنوا قولَهم على أنّ الخالات مقدمات على العمّات لكونهن من جهة الأم، ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات: من كانت لأبوين أولى، ثمّ من كانت لأب، ثمّ من كانت لأم.

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع، لكن إذا ضُمَّ هذا إلى قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقضُ. وهم أيضًا قالوا بتقديم أمهاتِ الأب والجدّ على الخالات والأخوات للأم، وهذا موافق لأصول الشرع؛ لكنه يناقض هذا الأصل، ولهذا قالوا في القول

الآخر: إن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب، كقول الشافعي القديم. وهذا أُطردُ لأصلهم، لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع.

وطائفة أخرى طردت أصلَها، فقدَّمت من الأخوات من كانت لأم على من كانت لأب، كقول أبي حنيفة والمزني وابن سريج. وبالغ بعضُ هؤلاء في طرد قياسِه، حتى قدَّم الخالة على الأخت من الأب، كقول زفر ورواية عن أبي حنيفة، ووافقهم ابن سُريج. ولكن أبو يوسف استشنع ذلك، فقدَّم الأخت للأب، ورواه عن أبي حنيفة.

ورُوِيَ عن زفر أنه أمعنَ في طرد قياسِه، حتى قال: إنّ الخالة أولى من الجدَّةِ أمِّ الأب. وقد رُوِي عن أبي حنيفة أنه قال: لا تأخذوا بمقاييس زفر، فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم الحرام. وكان يقول في القياس: قياسُ زفر أقبحُ من البولِ في المسجد. وزفر كان معروفًا بالإمعان في طرد قياسِه، لكن الشأن في الأصل الذي قاس عليه وفي علة الحكم في الأصل، وهو جواب سؤال المطالبة، فمن أحكم هذا الأصل استقامَ قياسُه.

وهذا كما أن زفر اعتقد أن النكاح إلى أجل يَبطُلُ فيه التوقيت، ويصحّ النكاح لازمًا. وخرَّجَ بعضُهم ذلك قولاً في مذهب أحمد. فكان مضمون هذا القول أن نكاح المتعة يَصحُّ لازمًا غيرَ موقتٍ، وهو خلاف النصوص وخلاف إجماع السلف. والأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين، لم يكن لمن بعدهم إحداثُ قولٍ يناقضُ القولين، ويتضمنُ إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب. وليس في السلف من يقول في المتعة إلا أنه باطلٌ، أو يَصِحُّ مؤجَّلاً، فالقول بلزومِه مطلقًا خلافُ الإجماع.

وسبب هذا القول اعتقادُهم أن كلُّ شرطٍ فاسدٍ في النكاح فإنه يَبطُل،

وينعقد النكاح لازمًا بدون حصولِ غرض المشترط. فألزموه مالم يلتزمْه ولا ألزمَه به الشارع، ولهذا صحح من قال ذلك نكاح الشغار ونحوه مما شُرِطَ فيه نفي المهر، وصححوا نكاح التحليل لازمًا مع إبطال شرط التحليل، وأمثال ذلك.

وقد ثبت في الصحيحين (١) عن عقبة بن عامر عن النبي على أنه قال: «إنّ أحق الشروط أن تُوفوا به ما استحللتم به الفروج». فدلّ النصّ على أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط في البيع، فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونها، بل إما أن يَبطُل العقد، وإما أن يثبت الخيار لمن فات غرضُه بالاشتراط إذا بطلَ الشرط، فكيف بالشروط في النكاح؟.

وأصلُ عمدتهم كون النكاح يصحُّ بدون تقدير الصداق، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. فقاسوا النكاح الذي شُرِطَ فيه نفيُ المهر على النكاح الذي تُرِكَ تقديرُ الصداقِ فيه، كما فعل أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأكثر متأخري أصحاب أحمد. ثم طَرَد أبو حنيفة قياسَه، فصحَّح نكاحَ الشغار بناءً على أن لا مُوجبَ لفسادِه إلاّ إشغاره عن المهر، وهذا ليس مفسدًا.

وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلَّفوا الفرق بين الشغار وغيره، بأن فيه تشريكًا في البُضْع أو تعليقًا للعقد أو غير ذلك، مما قد بُسِطَ في غير هذا الموضع (٢)، وبُيِّن فيه أنّ كلَّ هذه فروقٌ غيرُ مؤثّرة، وأن الصواب مذهب أهلِ المدينة مالكِ وغيرِه،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۲۱، ۵۱۵۱) ومسلم (۱٤۱۸).

<sup>(</sup>٢) انظر «مجموع الفتاوي» (٠٠/ ٣٧٩) و «نظرية العقد» (ص١٧٥ وما بعدها).

وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته، وعليه أكثر قدماء أصحابه: أن العلة في إفسادِه هي شرط إشغار النكاح عن المهر، وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد. فإنَّ الله فرض فيه المهر، فلم يُحِلَّ لغير الرسولِ النكاح بلا مهرٍ. فمن تزوج بشرط أن لا يجب مهر فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه، فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصنا غير مسافح، كما قال تعالى: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمُ مّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُولِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسنفِحِينَ ﴿ وَأُحِلَ طَلَقَهُمُ النّاءَ عَلَى الله على الله وهذا بخلاف من اعتقد طلق الله النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحلَّ الله. وهذا بخلاف من اعتقد طلقتُمُ النساءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ إلى قوله ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَ أَن تَمَسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضَعُ المَن فَريضَةً ﴾ الآية (٢٠). فهذا نكاح المهر من مهر المثل.

قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع، فإن البيع بثمن المثل ـ وهو السعر ـ أو الإجارة بثمن المثل لا يصح، بخلاف النكاح.

وقد سلَّم لهم هذا الأصلَ الذي قاسوا عليه الشافعيُّ وكثير من أصحاب أحمد في البيع. وأما في الإجارة فأصحابُ أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه في مثل ذلك، كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء، أو سكن في خانٍ أو حجرةٍ جرت عادتهم بذلك، أو دفع طعامه أو خبزَه إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة، أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرة، أو

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٣٦ - ٢٣٧.

ركب دابة مكارىء يُكارِي بالأجرة، أو سفينة ملاّح يركب الناس بالأجرة. فإن هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماء، وتجب فيها أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك. فهذه إجارة بأجرة المثل. وكذلك لو ابتاع طعامًا بمثل ما ينقطع به السعر، أو بسعر ما يبيع الناس، أو بما اشتراه به من بلده أو برقمه، فهذا يجوز في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره.

وقد نصَّ أحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع، وإن كان كثير من متأخري أصحابه لا يُوجَد في كتبهم إلاّ القول الآخر بفسادِ هذه العقود، كقول الشافعي وغيره. وبسطُ هذه المسائل في مواضع أخر.

والمقصود هنا كان مسائل الحضانة، وأن الذين اعتقدوا أن الأمّ قُدِّمت لتقدم قرابة الأمّ لمّا كان أصلُهم ضعيفًا كانت فروعُهم اللازمة للأصل الضعيف ضعيفة، وفسادُ اللازم يستلزم فسادَ الملزوم. بل الصواب بلا ريب أنها قُدِّمت لكونها أنثى، فتكون المرأة أحقَّ بحضانة الصغير من الرجل، فتُقدَّم الأمُّ على الأب، والجدة على الجد، والأخت على الأخ، والخالة على الخال، والعمة على العم. وأما إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجلٌ قريب، فهذا لبسطِه موضع آخر، إذ المقصود هنا ذكر مسألة الصغير المميز، والفرق بين الصبية والصبي.

فتخييرُ الصبي الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين له، ولهذا كان تعيين الأب كما قال مالك وأحمد في رواية، والتخيير تخيير شهوة. ولهذا قالوا: إذا اختار الأب مدة ثم اختار الأم فله ذلك. حتى قالوا: متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر نُقِل إليه، وكذلك إن اختار ابتداءً. وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح والشافعي وأحمد بن حنبل. وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها ليلاً،

وأما بالنهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه. هذا مذهب الشافعي وأحمد، وكذلك قال مالك، وهو يقول: يكون عندها بلا تخيير، للأب تعاهدُه عندها وأدبُه وبعثُه إلى المكتب، ولا يبيت إلا عند الأمّ. قال أصحاب الشافعي وأحمد: وإن اختار الأب كان عنده ليلاً ونهارًا، ولم يُمنَع من زيارة أمّه، ولا تُمنَع الأمُ من تمريضه إذا اعتلَّ.

فأما البنت إذا خُيِّرتْ \_ فكانت عند الأم تارةً وعند الأب تارةً \_ أفضَى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالِها من مكان إلى مكانٍ، ولا يبقى الأب موكلاً بحفظها ولا الأمُّ موكلةً بحفظها، وقد عُرِف بالعادة أن ما تناوب الناسُ على حفظِه ضاعَ. ومن الأمثال السائرة: لا تصلح القِدرُ بين طبَّاحتَيْن.

وأيضًا فاختيارُ أحدهما يُضعِف رغبةَ الآخر في الإحسان والصيانة ، فلا يبقى الأبُ تامَّ الرغبة في حفظها ، ولا الأمُّ تامة الرغبة في حفظها . ولا يبقى الأبُ تامَّ الرغبة في حفظها ، ولا الأمُّ تامة الرغبة في حفظها . وليس الذكر كالأنثى ، كما قالت امرأة عمران (١) : ﴿ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا ﴾ إلى قوله ﴿ فَلَمّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيسَ الذَّكُرُ كَالْأَنْثَى وَإِنِي سَمّيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّ أَعِيدُها بِكَ وَذُرِيّتَها مِنَ الشّيطنِ الرّحِيمِ ﴿ فَلَمّا رَبُّهُ لَا يقبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتُها نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفّلُها ذَكِرِيّا ﴾ الشّيطنِ الرّحِيمِ ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ الْقَلْمَهُمْ أَيّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ ﴾ . فهذه الى قوله ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ ﴾ . فهذه مريم احتاجت إلى من يكفلها ويحضنها ، حتى اقترعوا على كفالتها ، فكيف بمن سواها من النساء ؟

وهذا أمرٌ يُعرَف بالتجربة: أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى ما لا يحتاج إليه الصبي، وكلُّ ما كان أسترَ لها وأصونَ كان أصلحَ لها.

سورة آل عمران: ٣٥ ـ ٤٤.

ولهذا كان لباسها المشروع لباسًا لما يسترها، ولعن النبي عَلَيْ من يلبس منهن لباس الرجال<sup>(۱)</sup>، وقال لأم سلمة في عصابتها: «ليَّة لا ليَّسَين»، رواه أبو داود وغيره<sup>(۲)</sup>. وقال في الحديث الصحيح<sup>(۳)</sup>: «صنفانِ من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مُميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البُخْت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها؛ ورجالٌ معهم سياطٌ مثل أذنابِ البقر يَضرِبون بها عبادَ الله».

وأيضًا فأُمِرت المرأةُ في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي بين أعضائها، وفي الإحرام أن لا ترفع صوتَها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، وأن لا ترقى فوق الصفا والمروة، كلُّ ذلك لتحقيق سترها وصيانتها. ونُهِيَتْ أَن تُسافر إلا مع زوج أو ذِي محرم، لحاجتها في حفظها إلى الرجال مع كبرها ومعرفتها. فكيف إذا كانت صغيرةً مميزةً، وقد بلغتْ سنَّ ثورانِ الشهوة فيها، وهي قابلةٌ للانخداع؟ وفي الحديث: «النساء لحمٌ على وَضَم إلا ما ذُب عنه»(٤).

فهذا مما يُبيِّن أن مثل هذه الصبية المميزة من أحوج النساء إلى حفظها وصونها، وتردُّدُها بين الأبوين مما يُخِلُّ بذلك، من جهة أنها هي لا يجتمع قلبُها على مكانٍ معيَّن، ولا يجتمع قلبُ أحد الأبوين

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٥) وأبو داود (٤٠٩٨) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤١١٥) وأحمد (٦/ ٢٩٤، ٢٩٦، ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٢٨ وبعد رقم ٢٨٥٦) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) رُوِي هذا عن عمر بن الخطاب، انظر «الغريبين» (١٦٧/٦) و«النهاية» (١٩٨/٥). ومعنى ذلك أنهن في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع من أحد إلاً أن يُذَبَّ عنه.

على حفظها، ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارةً وهذا تارةً يُخِلُّ بكمالِ حفظها، وهو ذريعةٌ إلى ظهورها ومرورها، فكان الأصلح لها أن تُجعَلَ عند أحد الأبوين مطلقًا، ولا تُمكَّنَ من التخيير، كما قال ذلك جمهور علماء المسلمين مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. وليس في تخييرها نصِّ صريح ولا قياسٌ صحيح.

والفرق ظاهرٌ بين تخييرها وتخيير الابن، لاسيَّما والذكر محبوبٌ مرغوبٌ فيه، فلو اختار أحدَهما كانت محبةُ الآخر له تدعوه إلى مراعاته. والبنتُ مزهودٌ فيها، فأحدُ الوالدين قد يَزهَد فيها مع رغبتها فيه، فكيف مع زهدِها فيه؟ فالأصلح لها لزومُ أحدِهما لا التردُّد بينهما.

ثم هنا يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهما. فمن عين الأم \_ كمالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين \_ لابد أن يُراعوا مع ذلك صيانة الأم لها، ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية فللأب أخذها منها. وهذا هو الذي راعاه أحمد في الرواية التي اشتهرت عند أصحابه، حتى لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعًا، وقد علّلوا ذلك بحاجتها إلى الحفظ والتزويج، والأب أقوم لذلك من الأم، فإنه إذا كان لابد من رعاية حفظها وصيانتها، وأن للأب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها بلا ريب، فالأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم، وهي مميزة لا تحتاج في فالأب أحد. والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم.

وأحمد وأصحابُه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضررٌ، فلو قُدِّر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتها، أو يُهمل حفظها لاشتغالِه عنها أو لقلَّة دينه، والأمُّ قائمة بحفظها وصيانتها، فإنه تُقدَّم الأمُّ في هذه الحال.

فكلُ ما قدَّمناه من الأبوين إنما نقدِّمه إذا حَصَلَ به مصلحتُها واندفعت به مفسدتُها، فأما مع وجود فسادِ أمرِها مع أحدهما فالآخر أولى به بلا ريب. حتى الصغير إذا اختار أحدَ أبويه وقدَّمناه إنما نقدِّمه بشرط حصول مصلحته وزوالِ مفسدته، فلو قدرنا أن الأب أقرب لكن لا يصونُه والأمُّ تصونُه لم يُلتَفَتْ إلى اختيار الصبي، فإنه ضعيف العقل، قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد، ويكون الصبي قصدُه الفجور ومعاشرة الفجّار، وتركُ ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة، فيختار من أبويه من يحصُل له معه ما يهواه، والآخر يَذُودُه ويُصلِحه. ومتى كان كذلك فلا ريبَ أنه لا يُمكَّن ممن يفسد معه حاله.

ولهذا قال أصحاب الشافعي وأحمد: إنه لا حضانة لفاسق، وكذلك قال الحسن بن حيّ. وقال مالك: كلُّ من له الحضانة من أب أو ذاتِ رَحِم أو عصبة ليس له كفاية، ولا موضعُه بحرز، ولا يُؤمَن في نفسه = فلا حضانة له. والحضانة لمن فيه ذلك وإن بَعُد، ويُنظَر للولد في ذلك بالذي هو أكفأ وأحرز، فرُبَّ والدٍ يُضيِّع ولدَه.

وكذلك قالوا\_وهذا لفظ القاضي أبي يعلى في «خلافه»\_: إنما يكون التخييرُ بين أبوين مأمونين عليه، يُعلَم أنه لا ضرر عليه من كونه عند واحدٍ منهما. فأما من لا يقوم بأمره ويُخليه للعب فلا يثبت التخيير في حقه.

والنبي ﷺ قال: «مُروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع»(١). فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰، ۱۸۷) وأبو داود (٤٩٥، ٤٩٦) عن عبدالله بن عمرو ابن العاص. وإسناده حسن.

والآخر لا يأمره، كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخر، لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله ورسولِه في تربيته، والآخر عاص لله ورسولِه. فلا يُقدَّم من يَعصي الله فيه على من يُطيع الله فيه، بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسولُه، ويترك ما حرَّم الله ورسولُه، والآخر لا يفعل معه الواجب، أو يفعل معه الحرام = قُدِّمَ من يفعل الواجبَ ولو اختار الصبيُّ غيرَه، بل ذلك العاصي لا ولاية له عليه بحالٍ.

بل كلُّ من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إمّا أن يُرفَع يدُه عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب؛ وإمّا أن يُضمَّ إليه من يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يَحصُل طاعةُ الله ورسولِه لاحقُّه، ومع حصوله عند الآخر لا يَحصُل له = قُدِّم الأوَّلُ قطعًا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يَحصُل بالرحم والنكاح والولاء، وإن كان الوارث حاضرًا وعاجزًا، بل هو من جنس الولاية ولاية النكاح والمال التي لابدَّ فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمكان.

وإذا قُدِّر أن الأب تَزوَّج بضَرَّة، وهو يتركُها عند ضرَّة أمّها، لا تَعمل مصلحتها بل تُؤذِيها أو تُقَصِّر في مصلحتها، وأمُّها تَعملُ مصلحتها ولا تُؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعًا، ولو قُدِّر أن التخيير مشروعٌ وأنها اختارت الأمَّ، فكيف إذا لم يكن كذلك؟

ومما ينبغي أن يُعلَم أن الشارع ليس له نصٌ عام على تقديم أحد الأبوين مطلقًا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدُهما مطلقًا، بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا يُقدَّم من يكون كذلك على البَرِّ العادل المحسن القائم بالواجب.

وقد علَّلُوا أيضًا تقديم الأب بعلةٍ ثانية: بأنها إذا صارت مميزةً صارت ممن تُخطَب وتُزوَّج، واحتاجت إلى تجهيزها. فإذا كانت عند الأب كان أنظرَ لها وأحرصَ على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت عند الأم.

وأبو حنيفة يوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة والأخت والعمة وسائر النساء، بخلاف ما قاله في الصبي، فإنه جعل الأب أحق به مطلقًا. لكن قال: الأمُّ والجدةُ أحقُ من الأب. فكلاهما قدَّم الأب وغيرَه من العصبة على النساء، لكن أحمد طردَ القياسَ، فقدَّمَه على جميع النساء، وأبو حنيفة فرَّق بين عمودِ النسب وغيرِه. والنبي على جميع النساء أوأبو حنيفة فرَّق بين عمودِ النسب وغيرِه. والنبي قد قال: «الخالة أم»(۱). فإذا قُدِّم الأبُ على النساء اللائي يُقدَّمن عليه في حالِ صغرِها دلَّ ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من النساء. وبكلِّ حالٍ فهو قولٌ قويٌّ متوجِّه، ليس بأضعفَ من طرد فيه قياسَه. وبكلِّ حالٍ فهو قولٌ قويٌّ متوجِّه، ليس بأضعفَ من عيرِه من الأقوال المقولة في الحضانة، وليس قول من رَجَّح الأمَّ مطلقًا بأقوى منه.

ومما يُقوِّي هذا القول أن الولد مطلقًا إذا تعيَّن أن يكون في مدينة أحد الأبوين دون الآخر، وكان الأب ساكنًا في مصر والأمُّ ساكنة في مصر آخر، فالأب أحقُّ به مطلقًا، سواء كان ذاكرًا أو أنثى عند عامة العلماء، كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، حتى قالوا: إنّ الأب إذا أراد سفرَ نُقلةٍ لغير الضرار إلى مكانٍ بعيد فهو أحقُّ به، لأن كونه مع الأب أصلح له، لحفظِ نسبِه وكمالِ تربيته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩٩، ٢٦٩٩) عن البراء بن عازب بلفظ: «الخالة بمنزلة الأم».

وتعليمه وتأديبه، وأنه مع الأم تَضِيع مصلحتُه. ولا يُخيَّر الغلامُ هنا عند أحدهما لا يخرج إلى الأحقّ، فالأب أيضًا أحقُّ، لأن كونه عند الأب أصلحُ له. وهذا المعنى منتفٍ في الابن، لأنه يخيَّر، ولأنّ تردُّدَ الابن بينهما لا مضرَّة عليه فيه، بخلاف البنت.

واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادتْ أن تسافرَ بالذكر أو الأنثى من المصر الذي فيه عُقِد النكاحُ فالأب أحقُّ به، فلم يُرجِّح أحدٌ منهم الأمَّ مطلقًا. فدلَّ ذلك على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقًا ـ ذكرًا كان أو أنثى ـ مخالف لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. وعُلِمَ أنهم متفقون على ترجيح جانب الأب عند تعذُّر الجمع بينهما، وهذا ثابت في الولد وإن كان طفلاً يكون في بلد أبيه، بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصرٍ واحدٍ، فهاهنا هو مع الصغر للأم، لأن في ذلك جمعًا بين المصلحتين.

ومما يُقوِّيْه أيضًا أن الغلام إذا بلغ معتوهًا كانت حضانتُه للأم كالصغير، وإن كان عاقلًا كان أمره إلى نفسه، ليسكن حيث شاء إذا كان مأمونًا على نفسه، عند الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن كان غير مأمونٍ على نفسه فلم يَجعَل أحدٌ الولاية عليه للأم، بل قالوا: للأب ضمُّه إليه وتأديبُه، والأب يمنعه من السلفة.

وأما الجارية إذا بلغت فنُقِل عن مالك: الوالد أحقُّ بضمِّها إليه حتى تُزَوَّج ويدخل بها الزوج، ثم هي أحقُّ بنفسها، وتسكن حيث شاءت، إلاّ أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضع، فيمنعها الأب بضمّها إليه.

وقد تقدَّم في «المدونة»(١): أن الأمّ أحقُّ بها مالم تنكح، وإن

<sup>(1) 7/337.</sup> 

بلغت أربعين سنة. وكذلك قال أبو حنيفة في البكر، قال: الأب أحقُّ بها مأمونةً كانت أو غير مأمونة، والثيِّبُ هي أحقُّ بنفسها إذا كانت مأمونةً. وقال الشافعي: هي أحقُّ بنفسها إذا كانت مأمونة، بكرًا كانت أو ثيِّبًا.

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في «المحرر»(١) روايتين ووجهًا:

أحدها: أنها تكون عند الأب حتى تتزوَّج ويدخل بها الزوج. وهذا هو الذي نصره القاضي وغيرُه في كتبهم، وقالوا: إن الجارية إذا بلغت وكانت بكرًا فعليها أن تكون مع أبيها، حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. ولم يذكروا فيه نزاعًا.

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. وهذه الرواية إنما أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة أن حضانتها تكون للأم مالم تتزوج، فإنه على هذه الرواية نقل عن أحمد فيها روايتين، فإن أحمد قال في تلك الرواية: الأم والجدة أحقُ بالجارية مالم تتزوج. فجعلها أحقَّ بها مالم تتزوج في رواية مهناً. وقال في رواية ابن منصور: يُقضَى بالجارية للأم والخالة، حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحقُّ بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج للأب، وإن كانت لم تتزوج بعدُ، وهذا يكون بالبلوغ.

وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت كالغلام، فهذا يجيىء على قول من يُخيِّرها كما يُخيِّر الغلام. فمن خيَّر الغلام قبلَ بلوغه كان أمرُه بعد البلوغ إلى نفسه، كما قاله

<sup>.171/7 (1)</sup> 

الشافعي وأحمد وغيرهما. لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة في «محرره» (۱) في البالغة، وهي مطابقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير البالغة، فإنه على المشهور عند أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ عند الأب فهي بعد البلوغ أولى أن تكون عند الأب منها عند الأم، فإن أبا حنيفة وأحمد في رواية ومالكًا يجعلونها قبل البلوغ للأم، وبعد البلوغ جعلوها عند الأب. وهذا يدلُّ على أن الأب أحفظُ لها وأصونُ وأنظرُ في مصلحتها، فإذا كان كذلك فلا فرقَ بين ما قبل البلوغ وما بعده في ذلك.

فتبيَّن أن هذا القول ـ وهو جعلُ البنت المميزة عند الأب ـ أرجح من غيره. والله أعلم.

## فصل

والتخيير قد جاء فيه حديثان. وأما تقديم الأمّ على الأب في حقّ الصغير فمتفقٌ عليه، وقد جاء فيه حديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن امرأةً قالت: يا رسولَ الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحِجْري له حواءً، وثديي له سقاءً، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: «أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي». رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣)، لكن في لفظه: «وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني».

وقال ابن المنذر: أجمع كلُّ من يُحفَظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقاً ولهما ولدٌ طفلٌ أن الأمّ أحقُّ به ما لم تنكح، وممن حفظنا عنه ذلك: يحيى الأنصاري والزهري ومالك والثوري

<sup>.171/7 (1)</sup> 

<sup>.</sup> ۲ • ۳ • ۱ ۸ ۲ / ۲ (۲)

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٢٧٦).

والشافعي وأحمد وإسحاق، وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه حكم على عمر به، وبصبيّ لعاصم لأمّه أمّ عاصم، وقال: حجرُها وريحُها ومَسُها خيرٌ له منك حتى يَشِبّ فيختار.

وأما التخيير: فعن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ خَيْر غلامًا بين أبيه وأمّه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه (۱) ورواه أبو داود (۶) وقال فيه: "إن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يُريد أن يَذهَب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنبَة، وقد نفعني. فقال رسول الله عَلَيْ: "اسْتَهما عليه». قال زوجُها: من يُحاقِقني في ولدي؟ فقال النبي عَلَيْة: «هذا أبوك وهذه أمك، فخُذْ بيد أيهما شِئت». فأخذ بيد أمّه، فانطلقت به. ورواه النسائي (۳) كذلك، ولم يذكر "استهما عليه». ورواه أحمد (۱) كذلك أيضًا، لكنه قال فيه: "جاءت امرأة قد طلّقها زوجُها»، ولم يذكر فيه قولها «قد سقاني ونفعني».

وقد رُوِي تخييرُ الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة، فروى سعيد بن منصور وغيره (٥) أن عمر بن الخطاب خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه. وعن عمارة الجَرْمي أنه قال: خيَّرني عليٌّ بين عمّي وأمّي وكنتُ ابنَ سبع أو ثمانٍ (٢). ورُوِي نحو ذلك عن عليٌّ بين عمّي وأمّي وكنتُ ابنَ سبع أو ثمانٍ (٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۲۷۷).

<sup>. 1/0/7 (</sup>٣)

<sup>. £ {</sup> V / Y ( { } )

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي بإسناده كما في «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/٤) و «زاد المعاد» (٥/٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/٤)، وعبدالرزاق في «المصنّف» (١٢٦٠٩).

أبي هريرة (١)، ولم يُعرَف لهم مخالفٌ، مع أنها في مظنة الاشتهار.

وأما الحديث الثاني فرواه عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن جدّه أن جدّه أسلم وأبت امرأتُه أن تُسلِم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلسَ النبي ﷺ الأبَ هاهنا والأمَّ هاهنا، ثم خيَّره وقال: «اللهمَّ اهدِه»، فذهبَ إلى أبيه. هكذا رواه أحمد والنسائي (٢).

ورواه أبو داود (٣) عن عبدالحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدّي رافع بن سِنَان أنه أسلم وأبتْ امرأتُه أن تُسلِم، فأتَتِ النبيَّ ﷺ فقالت: ابنتي وهي فَطيم أو شبيهه، وقال رافع: ابنتي. فقال له رسولُ الله ﷺ: «اقعُدْ ناحيةً»، وقال لها: «اقعُدي ناحيةً»، وأقْعَدَ الصبية بينهما، ثم قال: «ادعُواها»، فمالتْ إلى أمّها، فقال النبي السبية اللهم اهدِها»، فمالت إلى أبيها فأخذها.

وعبدالحميد هذا هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن رافع بن سنان الأنصاري. وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم، فقال ابن المنذر: في إسناده مقال، وقال غيره: هذا الحديث لا يُثبِته أهلُ النقل، وقد رُوِيَ على غيرِ هذا الوجه، وقد اضطُرِب فيه هل كان المخيَّر ذكرًا أم أنثى؟ ومن روى أنه كان أنثى قال فيه: "إنها فطيم" أي مفطومة. وفَعِيل بمعنى مفعول إذا كان صفة يستوي فيه المذكر والمؤنث، يقال: عينٌ كَحِيل، وكفيٌّ خضيب، فيقال للصغير "فطيم" وللصغيرة "فطيم". ولفظ "الفطيم" إنما يُطلَق على قريب العهد بالفطم، فيكون له نحو ثلاث سنين، ومثل هذا لا يُخيَّر باتفاق العلماء.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو خيثمة، كما نقل عنه ابن القيم في «الزاد» (٥/٤١٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في أول هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٢٤٤).

وأيضًا فإنه خيَّر بين مسلم وكافر، وهذا لا يجوز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن القائلين بالتخيير لا يُخيِّرون بين مسلم وكافر، كالشافعي وأحمد. وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة وابن القاسم فلا يُخيِّرون. لكن أبو ثور يقول بالتخيير، فيما حكاه عنه ابن المنذر. والجمهور على أنه لا حضانة لكافر، وهو مذهب مالك والشافعي والبصريين كسوَّار وعبدالله بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك: الذمية في ذلك كالمسلمة، وهي أحق بولدها من أبيه المسلم، وهو قول الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقد قيّد ذلك أبو حنيفة فقال: هي أحقّ بولدها ما لم يعقل الأديان، ويخاف أن يألف الكفر.

والأب إذا كان مسلما كان الولد مسلمًا باتفاقهم. وكذلك إن كانت الأم مسلمة عند الجمهور، كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة، فإنه يتبع عند الجمهور في الدنيا خيرَهما دينًا، وأما في النسب والولاء فهو يتبع الأب بالاتفاق، وفي الحرية أو الرقّ يتبع الأم بالاتفاق.

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي ﷺ علم أنها تختار الأبَ بدعائه، فكان ذلك خاصًا في حقه.

وأيضًا فهذه القصة قضية في عين، والأشبه أنها كانت في أول زمن الهجرة، فإن الأب كان من الأنصار فأسلم، والأمّ لم تسلم. وفي آخر الأمر أسلم جميع نساء الأنصار، فلم يكن فيهم إلاّ مسلمة، حتى قال النبي على اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولنساء الأنصار»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٠٦) ومسلم (٢٥٠٧) عن أنس بن مالك.

ولمّا قدم النبي ﷺ المدينة لم يُكرِه أحدًا على الإسلام، ولا ضربَ الجزية على أحدً، ولكن هادنَ اليهودَ مهادنةً. وأما الأنصار ففشا فيهم الإسلام، وكان فيهم من لم يُسلِم، بل كان مُظهِرًا لكفرِه، فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك كان عبدالله بن أبي ابن سَلول وغيره قبل أن يُظهِروا الإسلام.

وقد ثبت في الصحيحين (۱) من حديث أسامة أن النبي على ذهب يعود سعد بن عبادة، فمرَّ بمجلسٍ من الأنصار . . . الحديث ففي هذا الحديث وغيره من الأحاديث ما يبين أنهم كانوا قبل غزوة بدر متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمة، فلم يكن الكفار ملتزمين لحكم النبي على إذ التزامُ حكمه إنما يكون بالإسلام أو بالعهد الذي التزموا فيه ذلك، ولم يكن المشركون كذلك . فلهذا لم يلزم المرأة بحكم الإسلام، بل دعا الله أن يهدي الصغير، فاستجاب الله . ودعاؤه له أن يهديه دليل على أنه كان طالبًا مريدًا لهداه، وهداه أن يكون عند المسلم لا عند الكافر . لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهر، لعدم دخول الكافر . تحت حكمه، فطلبه بدعائه المقبول . وهذا يدل على أنه متى أمكن أن يُجعَل مع المسلم لا يُجعَل مع الكافر .

وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليهم، يُحكم بينهم بذلك. نعم لو كان النزاع بين من هو مسلم ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريان حكم الله ورسوله عليهم، فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون رضاهم، فيسعى حينئذ في تغليب الإسلام بالدعاء كما فعل النبي عليه أذ كان فيسعى حينئذ في تغليب الإسلام بالدعاء كما فعل النبي عليه أذ كان

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۱، ۳۲۲۰، ۲۲۰۷) ومسلم (۱۷۹۸).

الاجتهاد في ظهور الإسلام ودعاؤه واجبًا بحسب الإمكان.

وعلى هذا فالحديث إن كان ثابتًا دليلٌ على التخيير في الجملة. لكن قد اختُلِف في المخيَّر: هل كان صبيًّا أو صبيةً؟ فلم يتبيَّن أحدهما، فلا يبقى فيه حجة على تخيير الأنثى، لاسيما والمخيَّرة كانت فطيمًا، وهذه لا تُخيَّر باتفاقهم. وإنما كان تخيير هذه إن صحَّ الحديث من جنس آخر.

(آخر ما وُجِد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وكتب في شهر ربيع الأول من شهور سنة أربع وستين وسبعمئة، أحسن الله عاقبتها بمنّه وكرمه، آمين يا رب العالمين. وكتبها أضعف العباد عبدالمنعم البغدادي الحنبلي عفا الله عنه بمنّه وكرمه).

\* \* \*

## فهرمش الموضكوعات

| ٥  | <ul><li>● مقدمة التحقيق</li></ul>                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٦  | ـ توثيق نسبة هذه المسائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية                      |
| ٧  | ـ نموذج من الوهم في نسبة بعض الكتب إلى الشيخ                            |
| ٨  | _ وصف الأصول المعتمدة                                                   |
| ۲١ | ـ نماذج من النسخ الخطية                                                 |
| (  | (١) فصل في الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاصَ الدين لله وشريعته، |
| ۳١ | وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع                                       |
| ٣٣ | ـ حكم زيارة القبور                                                      |
| ٣٣ | ـ زيارة قبر الكافر وعدم الاستغفار له                                    |
| 37 | ـ زيارة قبور المؤمنين                                                   |
| ٣٦ | ـ الزيارة المشروعة: السلام على الميت والدعاء له                         |
| ٣٦ | ـ بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب                                     |
| ٣٧ | ـ الزيارة البدعية من جنس الإشراك بالله                                  |
| ٣٨ | ـ النهي عن اتخاذ القبور مساجد                                           |
| ٣٩ | ـ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به                                         |
| ٤. | ـ إذا كان في المنذور طاعة ومعصية                                        |
| ٤١ | ـ النهي عن بناء المساجد على القبور                                      |
| ٤١ | ـ وجوب إزالة المساجد المبنية على القبور                                 |
| ٤٢ | ـ الصلاة عند القبور                                                     |
| ٤٢ | ـ علة النهي عن الصلاة في المقبرة                                        |
| ٤٣ | ـ السجود للقبر شرك                                                      |
| ٤٥ | ـ التمسُّح بالقبور منهي عنه باتفاق المسلمين                             |
| ٤٩ | (٢) فصل في حتّى الله وحتّى عبادته وتوحيده                               |
| ۵١ | - حق الله على العباد                                                    |

| 01 | _ شرح الحديث الوارد في ذلك                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤ | ـ لا يُستغني القلب إلاّ بعبادة الله تعالى                                            |
| ٥٥ | _ الإنسان مُفتقرٌ دائمًا إلى التوكل على الله والاستعانة به                           |
| ٥٥ | _ تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيَطَانُ يُعَوِّفُ أَوْلِيَآءَةً ۗ ﴾     |
| ٥٦ | ـ ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وترجيح الراجح منها                               |
| ٥٩ | _ تفسير قوله تعالى ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِّيِّ قَلْتَلَ مَعْـهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۗ |
| ٥٩ | ـ ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وتحقيق الكلام عليها                              |
| 77 | _ الكلام على معنى «الربيين» واشتقاقه                                                 |
| ٧٢ | (٣) رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر                    |
| ٧. | _ بعثة النبي ﷺ بالكتاب والحكمة                                                       |
| ٧١ | _ ذمّ التفرّقُ ومدح الاتفاق                                                          |
| ٧٣ | _ أصول الإسلام التي يجب على أهل الإيمان الاستمساك بها                                |
| ٧٤ | _ وجوب محبة أهل البيت وحرمتهم                                                        |
| (  | _ من أساليب العرب: ذكر الشيء للاختصاص بالكمال لا للاختصاص                            |
| ٧٤ | بأصل الحكم                                                                           |
| ٧٤ | _ أمثلة منه                                                                          |
| ٧٧ | _ تحريم الصدقة على آل محمد                                                           |
| ٧٧ | _ تعويضهم عنها بالخُمس والفيء                                                        |
| ٧٨ | ـ الأمر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب                           |
| ۸٠ | ـ كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق                                         |
| ۸۲ | _قول عليّ في أهل الجمل: «إخواننا بغوا علينا»                                         |
| ۸۳ | ـ الفرق بينهم وبين الخوارج الذين كفّروا المسلمين                                     |
| ٨٤ | ــ سبب ضلال كثير من الناس: الغلوّ في عليّ أو الجفاء عنه                              |
| ۸٥ | ـ علاجه طلبُ الهدى ومجانبة الهوى                                                     |
| ۲٨ | _ كيفية النظر في كتاب الله وسنة النبي وسيرة الخلفاء                                  |
|    | ـ غلط الناس لعدم التمييز بين ما يُفهم من النصوص وبين ما يُعقَل                       |
| ۸٧ | بمجرد القياس                                                                         |

| ۸۷  | ـ العالم العادل لا يقول إلا الحق ولا يتبّع إلا إياه                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,   | ـ اتفاق أئمة أهل البيت وأئمة الفقهاء في أصول الدين وجماع                                         |
| ۸۸  | الشريعة                                                                                          |
| ۸۸  | ـ براءتهم من البدع الغليظة                                                                       |
| ۸٩  | _ غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل                                                         |
| ۸٩  | ـ المسلمون لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى                                                     |
|     | ـ أهل الاستقامة والاعتدال منهم وسط بين الغلاة والمقصّرين في                                      |
| ۹.  | جميع الأبواب                                                                                     |
| 91  | ـ شهادة الحسين يوم عاشوراء وموقف أهل الاستقامة منها                                              |
|     | ـ اتخاذ المآتم في المصائب ليس من دين الإسلام ولا من عادة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٩٣  | أهل البيت أهل البيت                                                                              |
| ٩ ٤ | ري                                                                                               |
| 90  | ـ السنة يوم عاشوراء                                                                              |
| 97  | ـ سبب تأليف هذه الرسالة                                                                          |
|     | <br>ـ بيان بعض الأخطاء التاريخية في ورقة الأنساب والتواريخ التي                                  |
| ٩٧  | وردت إلى المؤلف                                                                                  |
| ٩٧  | _ المهدي المنتظر الغائب عند الشيعة                                                               |
| ٩٨  | ـ تحقيق الكلام في المهدي الذي بشّر به النبي ﷺ                                                    |
| 99  | ـ الحسن والحسين يشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق                                             |
| 99  | ــ المهدي من ذرية الحسن                                                                          |
| ١   | ـ الأمر بعمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها                                                       |
| ۱۰۳ | ـ النهي عن اتخاذ القبور مساجد                                                                    |
|     | ـ النهي عن الاجتماع عند قبر النبي ﷺ ورواية أهل البيت للأحاديث                                    |
| ١٠٤ | الواردة فيه                                                                                      |
| ١٠٥ | _ مبدأ عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين                                          |
| ١.٥ | ـ الزيارة الشرعية للقبور                                                                         |
| ١٠٦ | ـ الأمر بالصلاة والسلام على النبي ﷺ من القرب والبعد                                              |

| ۱ • ۷ | ــ المشروع استلام أركان الكعبة وتقبيل الحجر الأسود                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۸   | ـ لا تُشرع هذه الأعمال عند القبور                                         |
| ۱ • ۸ | ـ نذر الطَّاعة ونذر المعصية                                               |
| ١٠٩   | ـ لا يجوز الوفاء بنذر المعصية                                             |
| ١١٠   | ـ الواجب على الناس عبادة الله وحده وطاعة الله ورسوله                      |
| ۱۱۲   | ـ بيان النبي ﷺ دقيق الشرك وجليلَه                                         |
| 118   | ـ سؤال الصدقة وإعطاؤها لغير الله ممنوع                                    |
| 110   | ـ عبادةُ الله تجمع الصلاة والدعاء والذكر والصدقة والزكاة وغيرها           |
|       | (٤) مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها       |
| ۱۱۷   | وغير ڏلك                                                                  |
| 119   | ــ أسئلة تتعلق بزيارة المشاهد والقبور وما يُفعل عندها                     |
|       | ـ حكم الصلاة في المشاهد المبنية على القبور وقصدها للصلاة                  |
| ١٢٠   | والتبرك بها                                                               |
| ١٢٠   | ـ النهي عن اتخاذ القبور مساجد                                             |
|       | ـ العكوف على القبور والمجاورة عندها من البدع المذمومة المنهي              |
| 177   | عنها                                                                      |
| 177   | ـ المشروع العكوف في المساجد والمجاورة فيها                                |
| 177   | ـ زيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه                                |
| 174   | ـ النهي عن الدعاء والاستغفار للمشركين                                     |
| 371   | _ أبو طالب (عمّ النبي ﷺ) مات كافرًا                                       |
| 170   | ـ الزيارة الشرعية: السلام على الميت والدعاء له                            |
|       | ـ الزيارة البدعية مثل التمشّح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عنده        |
| 177   | وطلب الحوائج من الميت وغير ذلك                                            |
| 177   | <ul> <li>أصل عبادة الأصنام: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين</li> </ul> |
| ١٢٧   | ـ أصل الدين أن يُعبد الله لا يُشرَك به شيء                                |
| ۱۲۸   | ـ حكم النذر للقبور                                                        |
| ۱۲۸   | ــ أصلَ النذر مكروه منهيٌّ عنه                                            |

| 179   | ـ يجب الوفاء بنذر الطاعة ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية         |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۳•   | ـ النذر للقبر أو للعاكفين عليه نذر معصية                      |
|       | ـ لا ثوابَ على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها     |
| 171   | بصدقةٍ ولا غيرها                                              |
| ۱۳۱   | ـ لا يجوز قصد المقابر للاجتماع على صلاةٍ ولا قراءةٍ ولا غيرها |
| ۱۳۱   | _ ينقطع عمل الميت إلاّ من ثلاث                                |
| 177   | ـ القراءة وختم القرآن عند القبر                               |
|       | ــ حكم الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والإمامة في الصلاة   |
| 177   | والأذان والحج عن الغير                                        |
| ١٣٣   | _ وصول ثواب الصدقة وغيرها من العبادات المالية إلى الميت       |
| ١٣٣   | ـ الخلاف في العبادات البدنية                                  |
| 371   | ـ الموازنة بين المصالح والمفاسد في الوقف على القبور           |
|       | ـ على المؤمن أن يقصدَ وجهَ الله عند التَصدّق عن الميّت ويجتنب |
| 140   | البدع                                                         |
|       | ـ الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك     |
| 140   | بدعة مكروهة                                                   |
| 140   | ـ إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة                    |
| 177   | ـ البكاء المرخُّص فيه هو دمع العين وحزن القلب                 |
| ۱۳۷   | _ قراءة القرآن في الأسواق والجباية ِ على ذلك منهي عنها        |
|       | ـ شرح معنى حديث «إنّ الميت يُعذَّب ببكاء أهله» ومناقشة أقوال  |
| ۱۳۸   | العلماء في ذلك                                                |
|       | ـ على المصلِّي والقارىء والمحدّث والمفتي ونحوهم أن لا يُؤذي   |
| 1 2 1 | بعضُهم بعضًا في المسجد                                        |
| 1     | ـ هل يُستحبُّ الجهر بالقراءة للمنفرد؟                         |
| 731   | ) فتوى فيمن يُعظَم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم           |
|       | ـ من استغاث بميّت ودعاه في الشدائد وطلب منه قضاء الحوائج      |
| 121   | فهو ضالٌ جاهلٌ مشركٌفهو ضالٌ جاهلٌ مشرك                       |

|       | ـ أما الحيُّ فيجوز أن يُطلب منه ما يقدر عليه مثل الدعاء ونحو      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 731   | ذلك                                                               |
| 127   | ـ التوسُّل بالنبي ﷺ في حياته هو التوسُّل بدعائه وشفاعته           |
| 187   | ـ لا يجوز التوسل به والذهاب إلى قبره للاستغاثة به بعد وفاته       |
| 187   | _ تحريم بناء المساجد على القبور                                   |
| ١٤٨   | _ زيارة القبور على وجهين                                          |
| ۱٤٨   | ـ الزيارة الشرعية                                                 |
| 1 2 9 | _ الزيارة البدعية                                                 |
| 1 8 9 | _ حديث «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» موضوع                       |
| 1 8 9 | _ إيقاد المصابيح وتعليق الستور على القبور غير مشروع               |
| 10.   | ـ النذر للقبر ليس نذر طاعة                                        |
|       | ـ الاجتماع عند القبر لقراءة ختمة أو دعاءٍ أو ذكرٍ من البدع المنهي |
| 10.   | عنها                                                              |
|       | ـ الشرك في العبادة وحكم من قامت عليه الحجة فيه ومن كان            |
| 101   | جاهلاً                                                            |
| 101   | ــ المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله                            |
| 107   | ـ كتابة الإجازات بالمشيخة                                         |
| 104   | ـ الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة                             |
|       | ـ كل من أظهر الإشارات البدعية أهل باطل وضلال يستحقّ التعزير       |
| 104   | البليغ ِ                                                          |
|       | ـ من حَضَر سماعاتهم في المساجد وغيرها وكثَّر جمعَهم الباطل        |
| 104   | يستحقّ التعزير                                                    |
| 100   | (٦) مسألة في تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت           |
|       | ـ السؤال عن تأويل آيات المعية وإمرار أحاديث الصفات كما            |
| 101   | جاءت                                                              |
| 101   | * الجواب [الأول]: عن هذا من وجوه                                  |
| 101   | ـ الوجه الأول: أنه يجب اتباع طريقة السلف                          |

| 101   | ـ إجماعهم على إمرار آيات الصفات وأحاديثها وعدم تأويلها                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 101   | _ كلام ابن عبدالبر في «التمهيد»                                                  |
| 109   | ــ كلامُ الآجرّي في كتّاب «الشريعة»                                              |
| ٠٢١   | _ كلام ابن بطَّة في كتاب «الإبانة»                                               |
|       | ـ الوجُّهُ الثَّاني: أَنَّ الكَلَّام في الآيات والأحاديث كلُّها على طريقة        |
| ١٦٠   | واحدة أ. أ. أ                                                                    |
| ٠٢١   | ـ التأويل المذموم هو تحريف الكلام عن مواضعه                                      |
|       | ـ آيات المعية ليس معناها أن يكون الله مختلطًا بالمخلوقين،                        |
| 171   | لوجوه                                                                            |
| 771   | ـ ليس مقتضى المعية أن يكون متيامنًا أو متياسرًا أو إلي جانبه                     |
| 771   | ـ معنى قوله تعالى ﴿ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ |
| 177   | ـ معنى قوله تعالى ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضُّ ﴾          |
| ٦٢١   | _ إخبار الله في القرآن أنه مع عباده جاءَ عامًّا وخاصًا                           |
|       | <ul> <li>الجواب الثاني: أن قوله ﴿ وَهُو مَعَكُرُ ﴾ يدلُ على نقيض قول</li> </ul>  |
| 170   | الجهمية                                                                          |
| 177   | _ تحقيق معنى المعية                                                              |
| ١٧٠   | ـ قُرْبُ الله من خلقِه لا يُنافى عُلوَّه                                         |
| ۱۷۱   | * الجواب الثالث: أن للتأويل ثلاثة معاني                                          |
|       | ـ أخطأ من ظنَّ معانيَ فاسدةً من آيات الصَّفات وظَنَّ أنها ظاهرها                 |
| ۱۷۲   | واحتاج إلى التأويل                                                               |
| ٧٣    | ـ النصوص المفسّرة تدلّ على أن تلك المعاني الفاسدة ليست مرادةً                    |
| ۱۷۳   | ـ بطلان الحاجة إلى التأويل من ثلاثة وجوه                                         |
| ۱۷٤   | * الجواب الرابع: أن الناس متفقون على أنه لا يَسُوغ كلُّ تأويل .                  |
|       | ـ مناقشة المتأولين من جميع الطوائف في ردّ بعض التأويلات                          |
| ۱۷٥   | وقبول بعضها                                                                      |
| 1 1 9 | <ul> <li>* الجواب الخامس: أن لمثبتة الصفات ثلاثة مسالك في التأويل.</li> </ul>    |
| 1 🗸 ٩ | _ أحدها: نفيُها مطلقًا                                                           |
|       |                                                                                  |

| 149 | ـ الثاني: أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دليلٌ شرعي                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | ـ الثالث: أن يُسلِّموا أن كلُّ تأويُّل قام عليه دليلٌ سمعيٌّ أو عقلي |
| ۱۸۰ | فإنه يجب قبوله                                                       |
|     | (٧) مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلو من جميع الجهات   |
| ۱۸۱ | المخلوقة                                                             |
| ۱۸۳ | ـ هل ذاتُ البارىء فلكية محيطةٌ بالفلك؟ وهذا التصور حتٌّ أم لا؟       |
| ۱۸۳ | _ هذا التصوُّر باطل                                                  |
| ۱۸۳ | ــ بيان بطلانه من وجوهٍ كثيرة:                                       |
| ۱۸٤ | * الوجه الأول                                                        |
| ١٨٥ | ــ ثلاثة معانِ للمباينة                                              |
| ۱۸۸ | ــ الله تعالى ليس محايثًا لخلقِه                                     |
| 191 | * الوجه الثاني                                                       |
| 195 | (٨) مسألة في العلق                                                   |
|     | ـ سؤال عن رجلين اختلفا في الاعتقاد، أحدهما يقول: إن الله في          |
| 190 | السماء، والثاني يقول: إن الله لا ينحصر في مكان، وهما شافعيان .       |
| 190 | _ اعتقاد الشافعي هو اعتقاد سلف الأئمة والمشايخ                       |
| 190 | ـ لا نزاعَ بينهم في أصول الدين                                       |
| 190 | ـ كلام الشافعي في أول «الرسالة»                                      |
| 190 | ـ كلام أحمد بن حنبل                                                  |
| 197 | ـ مذهبهم في الأسماء والصفات واحد                                     |
| 197 | ــ الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منزَّه عن كلِّ نقص وعيب .          |
| 197 | ـ مباينتُه لخلقه في جميع الصفات                                      |
| 197 | ـ كون الله في السماء                                                 |
| 191 | ـ ليس معناه أنه في جوف السماء وأن السماوات تَحصُره وتحويه .          |
| 191 | ـ من اعتقد ذلك فهو ضالٌ مبتدع                                        |
|     | ــ من اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلنه يُعبَد فهو فرعوني معطّل        |
| 199 | ضالٌ مبتدع                                                           |

| ۲.,   | ــ الكلام على قول الرجلين وبيان الخطأ والصواب في المراد منه .     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۱   | ـ منشأ الضلال أن يظن أن صفات الرب كصفات خلقه                      |
| ۲ • ۲ | ـ كلّ ما ثبت في الكتاب والسنة وجبَ التصديق به                     |
|       | ــ الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات قد يراد بها معنّى صحيح      |
| 7.7   | فَيُقبَل، وقد يُراد بها معنَّى فاسد فيُرَدُّ عليه                 |
| 7 • 7 | ــ مناقشة قول القائل: إنّ الله في جهة                             |
| 7.7   | ــ مناقشة من يقول: إنّ الله ليسّ في جهة                           |
| 7.7   | _ الناس في ذلك ثلاثة أصناف:                                       |
| ۲.۳   | (أ) أهل الحلول والاتحاد                                           |
| 4 • ٤ | (ب) أهل النفي والجحود                                             |
| ۲۰٤   | (جـ) أهل الإيمان والتوحيد والسنة                                  |
| 7 • 8 | ـ شبهات أهل الحلول والتعطيل                                       |
|       | - أصل ضلالهم تكلُّمهم بكلماتٍ مجملة لا أصلَ لها في الكتاب         |
| ۲٠٥   | والسنة                                                            |
| ۲٠٥   | <ul> <li>كثير منهم ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه</li> </ul> |
| 7.7   | ـ ذمّ الأئمة لأهل الكلام                                          |
| 7.7   | ـ ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة                       |
| ٧٠٢   | ـ الجهمية يُظهرون للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل             |
| ۲ • ۸ | ـ مذهب السلف في الأسماء والصفات                                   |
| 117   | (٩) قاعدة شريفة في الرضا الشرعي                                   |
| 717   | ـ ثلاثة مذاهب في الرضا والقضاء                                    |
| 717   | ـ قول القدرية المكذِّبين بقدر الله من المعتزلة وغيرهم             |
| 317   | ــ حجتهم ومناقشتها                                                |
| 710   | ـ كلام الباقلاني                                                  |
| 717   | _ تعليق المؤلف عليه                                               |
| 717   | ـ كلام العبويني                                                   |
| 717   | ـ تعليق المؤلف عليه                                               |

| 719   | (١٠) فصل: الأقوال نوعان                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
|       | (١) أقوال ثابتة عن الأنبياء، فهي معصومة يجب أن يكون معناها          |
| 177   | حقًا                                                                |
|       | (٢) ما ليس منقولاً عن الأنبياء، فلا يُقبل ولا يُردّ إلاّ بعد تصوُّر |
| 177   | مراده                                                               |
|       | ـ قول المتكلمين: إن الله لا يفعل الأشياء بالأسباب، بل يفعل          |
| 177   | عندها لا بها، ولا يفعل لحكمة                                        |
| 777   | ـ أوّل من قال بذلك الجهم بن صفوان                                   |
| 777   | _ إبطال هذا القول بنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف                   |
|       | (١١) قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين الجنّ      |
| 777   | والإنسوالإنس                                                        |
| 444   | ـ رسالة النبي ﷺ إلى الثقلين                                         |
| 779   | ــ حديث «رفع القلم عن ثلاث» «رفع القلم عن ثلاث»                     |
| ۲۳.   | * مسائل تكلُّم عليها المؤلف                                         |
| 177   | ـ الأولى: أن من نتائج التكليف: عقاب العاصي وثواب المطيع .           |
| 177   | _ الثانية: هل يُبعَث يوم القيامة من لا تكليفَ عليه؟                 |
| 777   | ــ اختلاف بني آدم في معاد الآدميين                                  |
| 777   | _ الثالثة: هلُّ يُعذُّب في الآخرة من لا تكليفَ عليه؟                |
| ۲۳۳   | _ مسألة أطفال المشركيّن                                             |
| ۲۳٦   | ـ الرابعة: عقوبات غير المكلفين                                      |
| ۸۳۲   | _ الخامسة: دار التكليف                                              |
| ٢٣٩   | _ السادسة: أن غير المكلَّف قد يُرحَم                                |
| 739   | _ الكلام على حديث «حتى يَضعَ ربُّ العزَّة فيها قَدَمَه»             |
| 78.   | ـ الردّ على المعطّلة والمشبّهة الذين غلطوا في فهم الحديث            |
| 137   | ـ السابعة: في ثبوت التكليف بالشرع وبالعقل                           |
| 137   | _ هل يُعلَم المعادُ بالعقل؟                                         |
| 7 8 0 | (١٢) مسألة فيمن قال: إنّ عليًّا أشحعُ من أبي بكر                    |

|              | _ مذهب السلف أن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة وأشجعهمُ                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 757          | وأكرمهم                                                                                         |
| 7 2 7        | ـ معنى الشجاعة وكون النبي ﷺ أشجع الخلق                                                          |
| 7 2 9        | _ الشجاعة ثباتُ القلب وقوتُه وقوة الإقدام على العدوّ                                            |
| ۲0.          | _ مظاهر من شجاعة أبي بكر الصديق                                                                 |
| 101          | (۱۳) تفسير أول العنكبوت                                                                         |
|              | ـ سنة الله في إرسال الرسل إلى الخلق وابتلاء من يؤمن بهم وعقاب                                   |
| 307          | من لا يؤمن بهم                                                                                  |
| 408          | ً لابدّ من حصول الألم لكل نفس                                                                   |
| 700          | ـ سبب ذلك                                                                                       |
| 707          | ـ ذكر الابتلاء في القرآن                                                                        |
| Y0Y          | _ لا تزكو النفس ولا تصلح حتى تمحّص بالبلاء                                                      |
| 101          | ـ اعتراف الصالحين بالذنوب والخطايا                                                              |
| 777          | (١٤) مسألة في قوله تعالى ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ * ﴾ |
| 770          | _ المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب                                          |
|              | _ من قال: إن المراد بها هنا الطاعات والمعاصي فهو مخطىء                                          |
| 777          | غالط                                                                                            |
|              | (١٥) قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير                              |
| 779          | والتسبيح بالتحميد                                                                               |
| 177          | _ تفسير الباقيات الصالحات الباقيات الصالحات                                                     |
| 177          | _ التسبيح مقرونٌ بالتحميد                                                                       |
| 777          | ـ التكبير مقرونٌ بالتهليل                                                                       |
| 277          | _ التسبيح والتحميد يجمع النفيَ والإثباتُ                                                        |
|              | ـ التهليل يتضمن اختصاصه بالإلاهية، والتكبير يتضمن أنه أكبر من                                   |
| 377          | كل شيء                                                                                          |
| 3 7 7        | ــ «الله أكبر» يتضمن تفضيله على غيره                                                            |
| <b>Y V E</b> | _ قول بعض النحاة إن «أكبر» بمعنى كبير، غلطٌ                                                     |

| 478   | ـ غلط من قال في معناه: إنه أكبر مما يُعلم ويُوصَف ويُقَال         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 777   | ـ التكبير مشروع عند مشاهدة ماله نوع من العظمة في المخلوقات .      |
| 477   | ــ التهليل يمنع أن يُعبَد غيره                                    |
| 777   | _ كلمة «لا إلَّه إلاّ الله» أساس الدين                            |
| ۲۷۸   | ــ الحمد مفتاح الكلام                                             |
| ۲۷۸   | ـ أثر التهليل والتكبير في نفوس العباد                             |
| ۲۸۱   | ـ أثر التسبيح فيها                                                |
| ۲۸۳   | ـ أثر التحميد فيها                                                |
| 3 1.7 | ــ الحمد يتمّ بالتوحيد                                            |
| 444   | ـ اسمه «الله» يتضمن جميع المحامد                                  |
| 444   | ـ تفسير قوله تعالى ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾                 |
|       | ـ ليس المراد أن الحمد غير التسبيح، بل نفس تسبيح الله هو حمد       |
| 197   | الله                                                              |
|       | ـ لفظ «التسبيح» قد يُراد به جنس الصلاة، وقد يُراد به النافلة      |
| 197   | خصوصًا                                                            |
| 797   | ـ ويُراد به جنس ذكر الله، ويُراد به قول العبد «سبحان الله»        |
| 797   | ـ تفسير قوله تعالى ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ لَقُومُ ۞ ﴾ |
| 790   | (١٦) مسألة في إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟                          |
| 797   | ـ الذي يدلُّ عليه القرآن واللغة والاعتبار أنهم ليسوا بأنبياء      |
| 797   | ـ حجة من قال: إنهم أنبياء، ومناقشتها                              |
| 797   | - تحقيق معنى كلمة «الأسباط»                                       |
| ۲.1   | (۱۷) فتوی فی قراءة القرآن بما یُخرِجه عن استقامته                 |
| 4.4   | ـ الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع                |
| ٣٠٣   | ـ أعدل الأقوال في حكم قراءة الألحان                               |
| ۲٠٤   | ـ معنى حديث «زيّنوا القرآن بأصواتكم»                              |
| 3.7   | ـ القراءة على ألحان الغناء بدعة                                   |
|       | (١٨) رسالة في قوله ﷺ: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه       |

| ٣.٧ | طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه»                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | ·                                                               |
| ۳.9 | ـ الكلام على هذا الحديث                                         |
| 4.4 | - رسالة ابن عبدالبر في أكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم          |
| ۳1. | - آراء الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الموضوع               |
| 717 | (١٩) جواب سؤال سائلٍ سأل عن حرف «لو»                            |
|     | ـ ما يُروى عن عمر من قوله «نعم العبدُ صهيبٌ، لو لم يَخَفِ اللهَ |
| 710 | لم يَعْصِه»                                                     |
| ٣١٥ | ـ حرف «لو» من أدوات الشرط                                       |
| ۲۱٦ | ـ الذي يسميه النحاة شرطًا هو في المعنى سببٌ لوجود الجزاء        |
| ۳۱۷ | ـ تقسيم الشرط إلى قسمين:                                        |
| ۳۱۷ | ( أ ) ما عُرِف كونُه شرطًا بالشرع                               |
| ۳۱۷ | (ب) ما يُعرف كونُه شرطًا بالعقل                                 |
| ٣١٨ | ـ الشرط في اصطلاح آخر                                           |
| ۳۱۸ | ـ عدم الشرط هل يدَّلُّ على عدم المشروط؟                         |
| 719 | ـ معنى الأثر المنقول                                            |
| 719 | ـ منشأ الإشكال أخذ كلام بعض النحاة في هذا الحرف مسلَّمًا        |
| 719 | ـ مناقشة قول النحاة أن جُوابِ «لو» منتفٍ أبدًا                  |
|     | ـ التحقيق أن مفهومها اللازم إنما هو انتفًاء الشرط، وأن فهم نفي  |
| ٣٢. | الجزاء منها ليس أمرًا لازمًا                                    |
| ٣٢. | ـ «لو» دالة على انتفاء الجزاء، وقد تدلُّ على ثبوته              |
| ۲۲۱ | (٢٠) فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع ٢٠٠                       |
| 474 | ـ كلام أبن حزم في مقدمة كتابه                                   |
| 474 | - شرط الإجماع عند ابن حزم                                       |
| 475 | ـ تعليق المؤلف عليه                                             |
|     | ـ صفة الإجماع عند ابن حزم                                       |
| 440 | - تعليق المؤلف عليه وبيان أن كثيرًا من الإجماعات التي حكاها     |
|     | المسترق المتولف عليه وبيان أن تبيرا من الإجماعات التي حجاها     |
| 777 | ليست قريبًا من هذا الوصف، وفيها ما فيه خلاف معروف               |

| 777       | _ أمثلة كثيرة على ذلك وتعقبات المؤلف على ابن حزم فيها              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 444       | _ مسألة في السمن إذا وقع فيه فأرٌ فمات وهو مائع                    |
|           | _ لم يكن قصد المؤلف تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عُرِف           |
| 737       | انتقاضُها فإنها كثيرة                                              |
| 454       | _ تعليق المؤلف على باب الإجماع في الاعتقادات                       |
| 737       | _ مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله خالق كل شيء ·······              |
| 337       | ــ مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله لم يزل وحده ولا شِيء غيره معه . |
| ٣٤٦       | ـ بيان خطأ من ظنّ أن السماوات والأرض لم يُخلَقاً من شيء            |
| 757       | عطأ طائفة أخرى تقول بالتولّد والتعليل والإيجاب بالذات              |
| ٣٤٨       | ـ ذكر قول السلف في هذا الباب ومنشأ غلط الطائفتين                   |
| ٣٤٩       | _ الغرض من تأليف هذه الرسالة                                       |
| 401       | (٢١) رسالةً في بيان الصلاة وما تأَلَّفتْ منه                       |
| 404       | _ الصلاة مؤلفة من أقوال وأفعال                                     |
| 404       | _ أعظم أقوالها القرآن وأعظم أفعالها الركوع والسجود                 |
| T00       | _ آيات سجود التلاوة والكلام عليها                                  |
| 301       | ـ السجود أفضل أركان الصلاة الفعلية                                 |
| 409       | _ الركوع مع السجود تقدمةٌ وتوطئة وبابٌ إليه                        |
| ٣٦٠       | ـ غلط من قال إن الاعتدال في القيام والجلوس ليسا بركنين             |
| 771       | (۲۲) فتوى في أمر الكنائس                                           |
|           | ـ ما فتحه المسلمون عنوةً فقد ملَّكهم الله إياه، ويدخل فيه معابد    |
| 470       | الكفار                                                             |
| <b>77</b> | _ الخلاف في جواز عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيدي الكفار           |
| 777       | _ قول من قال «يجوز إقرارها بأيديهم» أوجه وأظهر                     |
| 777       | _ ولكن يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك           |
|           | _ متى انتقض عهدُهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن               |
| <b>77</b> | كنائس العنوة                                                       |
| 419       | _ ما أُحدِثَ منها بعد فتح المسلمين فإنه يجب إزالتُه وهدمُه         |

| ۲۷۱          | (٢٣) مسألة فيمن يُسمِّي الخميسَ عيدًا                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
|              | ـ كلُّ ما يُفعل في أعياد الكُفّار من الخصائص ليس للمسلم فعلُ   |
| ٣٧٣          | شيء منها                                                       |
| <b>~</b> V { | ـ بعض الاعتقادات الفاسدة للنصاري                               |
|              | ــ التزيُّن يومَ عيد النصاري وصنعة الطعام الزائد وغير ذلك من   |
| 200          | المنكرات                                                       |
| 200          | ـ لیس لیوم عیدهم مزیهٔ علی غیره                                |
| ۲۷٦          | _حكم الصوم فيه قصدًا لمخالفتهم مكروه                           |
| ۳۷٦          | ـ صوم يوم عاشوراء ومخالفة اليهود في إفراد تعظيمه               |
| ٣٧٦          | ـ ما يُفعَل فيه من الاختضاب والكحل وغير ذلك بدعة               |
| ۲۷۷          | - الواجب على الولاة نهي الناس عن هذه المنكرات المحرَّمة        |
| <b>4</b>     | (٢٤) فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                    |
| ۳۸۱          | ــ هو فرضٌ على الكفاية                                         |
| ۳۸۱          | ــ معنى «المعروف» و«المنكر»                                    |
| ۳۸۲          | ـ صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر                        |
| ۳۸۳          | (٢٥) مسألة في تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل؟                  |
| ٣٨٥          | ـ يختلف ذلك باختلاف الأشخاص                                    |
| ۳۸۷.         | (٢٦) فتوى في السماع                                            |
| ۴۸۹          | ـ التغبير من البدع المحدثة في الإسلام                          |
| 491          | (۲۷) مسألة في رجل شُتمَ شريفًا                                 |
| ۳۹۳          | ـ لا يَحلُّ تكفير المسلم بذلك                                  |
| 498          | ـ ليس لأحدٍ أن يعتدي على أحدٍ سواءً كان شريفًا أو لم يكن       |
| 498          | ــ ليس لأحدٍ أن يَسُبُّ من لا يَسُبُهُ                         |
| 490          | ـ من سَبَّ نبيًّا من الأنبياء وجبَ قتلُه                       |
| 797          | (٢٨) قاعدة في حضانة الولد                                      |
| 499          | ـ حضانة الصغير المميز: هل هي للأب أو للأم أو يُخيَّر بينهما؟ . |
| 499          | _ كلام الإمام أحمد كثير منتشر جدًا قلَّ من يضبط جميع نصوصه     |

| ٤٠٠ | . الخلاف في النقل عنه في هذه المسألة                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٤٠٠ | . عنه في الابن ثلاث روايات، وفي البنت روايتان             |
| ٤٠٠ | . ذكر هذه الروايات                                        |
| ۲۰۶ | . مذاهب الأئمة في هذه المسألة                             |
| ٤٠٥ | ـ الفرق بين تخيير الغلام والجارية وتخيير الإمام والحاكم   |
| ٤٠٦ | ـ مسائل من تخيير الإمام                                   |
| ٤١٠ | ـ الصبيّ المميّز يُخيّر تخيير شهوة                        |
| ٤١٠ |                                                           |
|     | ـ تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب مخالفٌ للأصول     |
| ٤١٢ | والمعقول                                                  |
| ٤١٣ | ـ إمعان زفر في طرد القياس، وبيان ذلك                      |
| ٤١٦ | ـ عود إلى مسائل الحضانة                                   |
| ۲۱3 | ـ تخيير الصبيّ أولى من تعيين أحد الأبوين                  |
| ٤١٧ | ـ التعيين في حق البنت أولى من التخيير                     |
| ٤١٩ | _ الخلاف في تعيين الأب أو الأم لها وسبب ذلك               |
| ٤٢٠ | _ لا حضانة لفاسق                                          |
| ٤٢٣ | ـ من أحقُّ بالغلام أو الجارية بعد البلوغ؟                 |
| 270 | ـ جعلُ البنت المميزة عند الأب أرجح                        |
|     | ـ الكلام على الحديث الوارد في تقديم الأمّ على الأب في حقّ |
| ۲٥  | الصغير                                                    |
| ٤٢٦ | الكلام على الجديث: الماردين في التخبير                    |

\* \* \*